

للإمارالعكلامة تعقب الدين المسارالعكلامة تعيب المستنة الما وتوفيسة مالاهر رحيمة الله تعناك



جميع الحقوق محفوظة لدار الكتب العلمية بيروت ـ لبنان الطبعة الاولى 1200 هـ 1900 م

یطلب من الناشر دار الکتب العلمیة ص.ب. ۱۱/۹٤۲٤ بیروت ــ لبنان هاتف ( ۸۰۰۸۲۲ ــ ۸۰۰۸۲۲ ــ ۸۰۵۲۰۲ ماتف ( ۲۵۲۲۵۷ ــ ۲۹۹۴۷۲ ــ ۲۹۹۴۷۲ ــ ۲۹۹۴۷۲ ــ ۲۹۹۴۷۲ ــ ۲۸۹۴۷۲

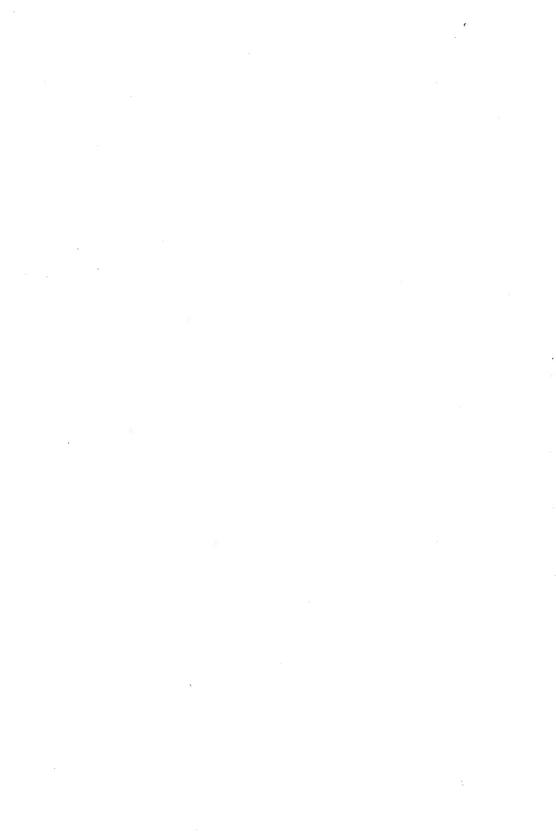

# بِيْسِ لِللهِ ٱلرَّمْزِ ٱلْجَيْعِيمِ

الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .

نحمده ونستعينه ، ونتوب اليه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ،ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادى له . ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ، لا شريك له ، ونشهد أن محمداً عبده ورسوله ، صلى الله عليه وآله وسلم .

أما بعد.. فهذه عبارات مفيدة في علم الحديث النبوي ، اعتنى بالكلام فيه جماعة من الحفاظ قديماً وحديثاً من الأثمة الثقات ، ومن بعدهم من حفاظ الأمة وأمناء السنة .

ولما كان علم الحديث من أهم العلوم وأنفعها ، أحببت أن أعلق فيه سفراً ، نافعاً في فنه ، جامعاً لمقاصد الفوائد ، مانعاً من مشكلات المسائل الفرائد . فنستعين بالله تعالى ونقول .

الحديث النبوي: هو عند الاطلاق ينصرف إلى ما حدث به عنه بعد النبوة: من قوله وفعله وإقراره. فإن سنته عليه ، ثبتت من هذه الوجوه الثلاثة.

فما قاله إن كان خبراً وجب تصاديقه به ، وإن كان تشريعاً إيجاباً ، أو تحريماً ، أو إباحة ، وجب اتباعه فيه ، فإن الآيات الدالة على نبوة الأنبياء عليهم السلام دلت على أنهم معصومون فيما يخبرون به عن الله عز وجل ، فلا يكون خبرهم إلا حقاً ، وهذا معنى النبوة ، وهو يتضمن أن الله تعالى ينبئه بالغيب وأنه ينبئ الناس بالغيب ، والرسول مأمور بدعوة الحلق وتبليغهم رسالات ربه .

ولهذا كان كل رسول نبياً ، وليس كل نبي رسولاً ، وإن كان قديوصف بالارسال المقيد في مثل قوله :

« وَمَا أَرْسَلَنَا مِنِ ۚ قَبَلِكَ مِن رَّسُولُ وَلَا نَي إِلاَّ إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أَمنييَتِهِ فَيَنَسَخُ اللهُ مَا يُلقى الشَّيْطَانُ أَثْمَ أَيُحَمِ اللهُ آياتِهِ ، واللهُ عَلَيِم صَحَيِم اللهُ آياتِه .

وقد اتفق المسلمون على أنه لا يستقر فيما بلغه باطل ، سواء قيل :

أنه لم يجر على لسانه من هذا الالقاء ما ينسخه الله. أو قيل : إنه جرى ما ينسخه الله .

فعلى التقديرين قد نسخ الله ما ألقاه الشيطان وأحكم الله آياته والله عليم حكيم ، ولهذا كان كل ما يقوله فهو حق .

وقد روى أن عبد الله بن عمرو كان يكتب ما سمع من النبي عليه ، فقال له بعض الناس :

لم يكن أحد من أصحاب رسول الله ملك أحفظ مني إلا عبد الله بن عمرو ، فإنه كان يكتب بيده ويعي بقلبه ، وكنت أعي بقلبي ولا أكتب بيدي ، وكان عند آل عبد الله بن عمرو بن العاص نسخة كتبها عن النبي ملك .

وبهذا طعن بعض الناس في حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه شعيب ، عن جده ، وقالوا : هي نسخة . — وشعيب هو : شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو ابن العاص — وقالوا عن جده الأدنى محمد : فهو مرسل ، فإنه لم يدرك النبي على ، وإن عنى جده الأعلى فهو منقطع ، فإن شعيباً لم يدركه .

<sup>(</sup>١) سورة الحج : الآية ٥٠ .

وأما أثمة الاسلام وجمهور العلماء، فيحتجون بحديث عمرو بن شعيب<sup>(۱)</sup> ، عن أبيه عن جده إذا صح النقل اليه ، مثل مالك بن أنس<sup>(۲)</sup> ، وسفيان بن عيينة<sup>(۳)</sup> ونحوهما ، ومثل الشافعي<sup>(٤)</sup> ، وأحمد بن حنبل<sup>(٥)</sup> ، وإسحاق بن راهويه وغيرهم ، قالوا :

الحد هو عبد الله ، فإنه يجيء مسمى ومحمد أدركه ، قالوا : وإذا كانت نسخة مكتوبة من عهد النبي علي كان هذا أو كد لها وأدل على صحتها ، ولهذا كان في نسخة عمرو بن شعيب من الأحاديث الفقهية التي فيها مقدرات ما احتاج اليه عامة علماء الاسلام والمسلمين .

والمقصود: أن حديث الرسول علي ، إذا أطلق دخل فيه ذكر ماقاله بعد النبوة ، وذكر ما فعله ، فإن أفعاله التي أقر عليها حجة ، لاسيما إذا أمرنا أن نتبعها كقوله: « صلوا كما رأيتموني أصلي » . وقوله: « لتأخذوا عني مناسككم » .

وكذلك ما أحله الله له فهو حلال للأمه ما لم يقم دليل التخصيص. ولهذا قال تعالى: « فَلَمَمّا قَضَى زَيْدٌ منها وَطَرَأَ زَوّجُناكَهَا لَكَيْ لا يَكُونَ عَلَى المؤمنِينَ حَرَجٌ في أَزُواجٍ أَدْعِيامُهُم إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَ وَطَرَأً » (١) . ولما أحل له الموهوبة قسال تعالى : « وامرَأَة مؤمنِنَة أِن وَهَبَتْ نَفْسَها للنّبي إِنْ أَرادَ النّبي أَنْ يَسْتَنْكَ حَهَا خالِصَة لَكَ مَن دون المؤمنِينَ » (٧) .

<sup>(</sup>١) وهو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، توفي ودفن بالطائف سنة ١١٨ هـ.

 <sup>(</sup>٢) هو الا مام مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث، ينتهي نسبه إلى يعرب بن
 يشجب بن قحطان الأصبحي . . ولد سنة ٩٣ ه وتوفي سنة ١٧٩ ه محدثاً فقيها ثقة.

<sup>(</sup>٣) هو سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي .

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن ادريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن يزيد بن هاشم بن عبد مناف. و لد سنة ١٥٠ ه و تو في سنة ٢٠٤ ه له تصانيف كثيرة في علوم الفقه و الحديث .

<sup>(</sup>٥) هو أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الذهلي الشيباني المروزي ثم البغدادي أحد الأعلام ببغداد . ب لد سنة ١٦٤ ه و توفي سنة ٢٤١ ه .

<sup>(</sup>٦) سورة الأحزاب، الآية : ٣٧.

<sup>(</sup>٧) سورة الأحزاب، الآية: ٥٠.

ولهذا كان النبي عَيِّكُ إذا سئل عن الفعل يذكر للسائل أنه يفعله ليبين للسائل أنه مباح ، وكان إذا قيل له : قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال : « إني أخشاكم الله وأعلمكم بحدوده » .

ومما يدخل في مسمى حديثه : ما كان يقرهم عليه ، مثل :

إقراره على المضاربة التي كانوا يعتادونها . وإقراره لعائشة على اللعب بالبنات .

وإقراره في الأعياد على مثل غناء الجاريتين ، ومثل لعب الحبشة بالحراب في المسجد ونحو ذلك ، وإقراره لهم على أكل الضب على مائدته ، وإن كان قد صح عنه أنه ليس بحرام إلى أمثال ذلك .

فهذا كله يدخل في مسمى الحديث ، وهو المقصود بعلم الحديث ، فإنه إنما يطلب ما يستدل به على الدين ، وذلك إنما يكون : بقوله ، أو فعله ، أو إقراره .

وقد يدخل فيها بعض أخباره قبل النبوة وبعض سيرته قبل النبوة ، مثل تحنثه بغار حراء ، ومثل : حسن سيرته ، لأن الحال يستفاد منه ما كان عليه قبل النبوة : من كرائم الأخلاق ومحاسن الأفعال ، كقول خديجة له :

كلا والله لا يخزيك الله أبداً : إنك لتصل الرحم ، وتحمل الكل ، وتقرى الضيف ، وتكسب المعدوم ، وتعين على نوائب الحق .

ومثل المعرفة فإنه كان أمياً لا يكتب ولا يقرأ ، وإنه لم يجمع متعلم مثله وإن كان معروفاً بالصدق والأمانة ، وأمثال ذلك مما يستدل به على أحواله التي تنفع في المعرفة بنبوته وصدقه ، فهذه الأمور ينتفع بها في دلائل النبوة كثيراً .

ولهذا يذكر مثل ذلك من كتب سيرته ، كما يذكر فيها نسبه وأقاربه وغير ذلك بما يعلم أحواله وهذا أيضاً قد يدخل في مسمى الحديث .

والكتب التي فيها أخباره منها كتب التفسير ، ومنها كتب السيرة والمغازي ، ومنها كتب الحديث ، وإن كان ومنها كتب الحديث هي ما كان بعد النبوة أخص ، وإن كان فيها أمور جرت قبل النبوة ، فإن تلك لا تذكر لتؤخذ وتشرع فعله قبل النبوة ،

بل قد أجمع المسلمون على أن الذي فرض على عباده الإيمان به والعمل هو ما جاء به بعد النبوة .

ولهذا كان عندهم من ترك الجمعة والجماعة ، وتخلى في الغبران والجبال حيث لا جمعة ولا جماعة ، وزعم أنه يقتدى بالنبي طلق لكونه كان متحنثاً في غار حراء قبل النبوة في ترك ما شرع له من العبادات الشرعية التي أمر الله بها رسوله ، واقتدى بما كان يفعل قبل النبوة كان مخطئاً ، فإن النبي طلق بعد أن أكرمه الله بالنبوة لم يكن يفعل ما فعله قبل ذلك من التحنث (۱) في غار حراء أو نحو ذلك .

وقد أقام بمكة بعد النبوة بضع عشرة سنة ، وأتاها بعد الهجرة في عمرة القضية ، وفي غزوة الفتح ، وفي عمرة الجعرانة ، ولم يقصد غار حراء .

وكذلك أصحابه من بعده لم يكن أحد منهم يأتي غار حراء ، ولا يتخلون عن الجمعة والجماعة في الأماكن المنقطعة ، ولا عمل أحد منهم خلوة أربعينية كما يفعله بعض المتأخرين ، بل كانوا يعبدون الله بالعبادات الشرعية التي شرعها لهم النبي عليلة الذي فرض الله عليهم الإيمان به واتباعه ، مثل الصلوات الحمس وغيرها مسن الصلوات ، ومثل الصيام والاعتكاف في المساجد ، ومثل أنواع الأذكار والأدعية والقراءة ومثل الجهاد في سبيل الله تعالى .

وقول القائل: ما قاله في عمره ، أو بعد النبوة أو تشريعاً ، فكل ما قاله بعد النبوة ، وأقر عليه ولم ينسخ فهو تشريع ، لكن التشريع يتضمن الإيجاب والتحريم والإباحة .

ويدخل في ذلك ما دل عليه من المنافع في الطب : فإنه يتضمن إباحة ذلك الدواء والانتفاع به ، فهو شرع لإباحته ، وقد يكون شرعاً لاستحبابه ، فإن الناس قد تنازعوا في التداوي هل هو مباح أو مستحب أو واجب ؟

والتحقيق : أن منه ما هو محرم ، ومنه ما هو مكروه ، ومنه ما هو مباح ، ومنه ما هو مستحب .

<sup>(</sup>١) تحنث : أنف الإثم وترك الحنث (تعبد) اعتزل الأصنام وترك عبادتها (قاموس) .

وقد يكون منه ما هو و اجب، وهو : ما يعلم أنه يحصل به بقاءالنفسلا بغيره، كما يجب أكل الميتة عند الضرورة ، فإنه واجب عند الأئمة الأربعة وجمهور العلماء ، وقِد قال مسروق :

من اضطر إلى أكل الميتة فلم يأكل حتى مات دخل النار .

• • •

فقد يحصل أحياناً للانسان إذا استحر المرض ماإن لم يتعالجمعهمات ،والعلاج المعتاد تحصل معه الحياة كالتغذية للضعيف ، وكاستخراج الدم أحياناً .

والمقصود: أن جميع أقواله يستفاد منها شرع ، وهو عليه لما رآهم يلقحون النخل قال لهم : « مَا أَرَى هَذَا ــ يَعْنِي شَيْئًا » ــ ثَمْ قَالَ لَهُم : « إنَّمَا ظَنَدَت ظَنَّا فلا تؤاخذوني بالظن ، ولكن إذا حدثتكم عن الله فلن أكذب على الله » .

وقال : « أَنْهُ أَعْلَمُ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ فَمَا كَانَ مِنْ أُمْرِ دَيْنَكُمْ فَإِلَى » وهو لم ينههم عن التلقيح لكن هم غلطوا في ظنهم أنه نهاهم ، كما غلط من غلط في ظنه أن : الحيط الأبيض ، والحيط الأسود ، هو الحبل الأبيض والأسود .

·

#### الحديث الواحد

وأما الحديث الواحد فيراد به ما رواه الصاحب من الكلام المتصل بعضه ببعض ولو كان جملاً كثيرة ، مثل حديث توبة كعب بن مالك ، وحديث بد الوحي وحديث الافك ونحو ذلك من الاحاديث الطوال ، فإن الواحد منها يسمى حديثاً .

وما رواه الصاحب أيضاً من جملة واحدة أو جملتين أو أكثر من ذلك متصلاً بعضه ببعض فإنه يسمى حديثاً ، كقوله :

« لا صلاة إلا بأم القرآن ».

« الجار أحق بسقبه » .

« لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ » .

وقوله: « إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى » ... إلى آخره . فإنه يسمى حديثاً .

وكذلك قوله : « لا تقاطعوا ولا تدابروا ، ولا تباغضوا ولا تحاسدوا ، وكونوا عباد الله إخوانا » .

وقوله في البحر : « هو الطهور ماؤه ، الحل ميتته » .

وقد أكمل من أجناس مختلفة ، لكن في الأمر العام تكون مشتركة في معنى عام كقوله :

« لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ، ولا يبيع على بيع أخيه ، ولا يستام علي

سوم أخيه ، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها ولتنكح ، فإن لها ما قدر لها » .

فإن هذا يتضمن النهي عن مزاحمة المسلم في البيع والنكاح ، وفي البيع لا يستام على سومه ، ولا يبيع على بيعه .

وإذا نهاه عن السوم فنهيه المشتري على شرائه عليه حرام بطريق الأولى .

ونهاه أن يخطب على خطبته ، وهذا نهي عن إخراج امرأته من ملكه بطريق الأولى.

ونهى المرأة أن تسأل طلاق أختها لتنفرد هي بالزوج .

فهذه وإن تعلقت بالبيع والنكاح فقد اشتركت في معنى عام.

وكاناك قوله: « ثلاثه لا يكلمهم الله ، ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ، ولهم عذاب أليم: شيخ زان ، وملك كذاب ، وعائل مستكبر ».

فهؤلاء الثلاثة اشتركوا في هذا الوعيد، واشتركوا في فعل هذه الذنوب مع ضعف دواعيهم، فإن داعية الزنا في الشيخ ضعيفة، وكذلك داعية الكذب في الملك ضعيفة، لاستغنائه عنه، وكذلك داعية الكبر في الفقير، فإذا أتوا بهذه الذنوب مع ضعف الداعي دل على أن في نفوسهم من الشر الذي يستحقون به من الوعيد ما لا يستحقه غيرهم.

وقل أن يشتمل الحديث الواحد على جمل إلا لتناسب بينها وإن كان قد يخفى التناسب في بعضها على بعض الناس، فالكلام المتصل بعضه ببعض يسمى حديثاً واحداً.

 فإذا اتصل به الاتصال المعتاد كان شيئاً واحداً يرتبط بعضه ببعض ، وانقضى كلامه .

ثم بعد طول الفصل أنشأ كلاماً آخر بغير حكم الأول كان كلاماً ثانياً .

فالحديث الواحد ليس كالجملة الواحدة ، إذ قد يكون جملاً ، ولا كالسورة الواحدة ، فإن السورة قد يكون بعضها نزل قبل بعض ، أو بعد بعض ، ويكون أجنبياً منه ، بل يشبه الآية الواحدة أو الآيات المتصل بعضها ببعض ، كما أنزل في أول البقرة أربع آيات في صفة المؤ منين .

وآيتين في صفة الكافرين .

وبضع عشرة آية في صفة المنافقين.

وكما في قوله تعالى : « إنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الكِيَّابِ بَالْحَقِّ لِيَتَحْكُمُمَ بَيَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَراكَ اللهُ ، وَلا تَكُنُ ۚ لِلْخَائِينِينَ حَصِيماً » (١) .

فإن هذا يتصل بعضه ببعض وهو نزل بسبب قصة بني أبيرق إلى تمام الكلام .

وقد يسمى الحديث واحداً وإن اشتمل على قصص متعددة ، إذا حدث به الصحابي متصلاً بعضه ببعض ، فيكون واحداً باعتبار اتصاله في كلام الصحابي ، مثل حديث جابر الطويل الذي يقول فيه :

« كنا مع رسول الله عليه » وذكر فيه ما يتعلق بمعجزاته، وما يتعلق بالصلاة، وبغير ذلك ، فهذا يسمى حديثاً بهذا الاعتبار .

وقد يكون الحديث طويلاً وأخذ يفرقه بعض الرواة فجعله أحاديث كما فعل البخاري في كتاب أبي بكر في الصدقة ، وهذا يجوز إذا لم يكن في ذلك تغيير المعنى .

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية : ١٠٥ .

# اذا صح الحديث هل يكون صدقا

إن الحديث الصحيح أنواع ، وكونه صدقاً يُعنى به شيئان . فمن الصحيح ما تواتر لفظه كقوله :

« مَن كذب عليَّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار » .

ومنه ما تواتر معناه: كأحاديث الشفاعة ، وأحاديث الرؤية ، وأحاديث الحوض ، وأحاديث نبع الماء من بين أصابعه ، وغير ذلك . فهذا يفيد العلم ويجزم بأنه صدق ، لأنه متواتر إما لفظاً وإما معنى .

ومن الحديث الصحيح ما تلقاه المسلمون بالقبول فعملوا به ، كما عملوا بحديث الفرة في الجنين ، وكما عملوا بأحاديث الشفعة ، وأحاديث سجود السهو ، ونحو ذلك .

فهذا يفيد العلم ، ويجزم بأنه صدق ، لأن الأمة تلقته بالقبول تصديقاً وعملاً عوجبه ، والأمة لا تجتمع على ضلالة ، فلو كان في نفس الأمر كذباً لكانت الأمة قد اتفقت على تصديق الكذب والعمل به ، وهذا لا يجوز عليها .

ومن الصحيح ما تلقاه بالقبول والتصديق أهل العلم بالحديث كجمهور أحاديث البخاري ومسلم ، فإن جميع أهل العلم بالحديث يجزمون بصحة جمهور أحاديث الكتابين ، وسائر الناس تبع لهم في معرفة الحديث .

فإجماع أهل العلم بالحديث على أن هذا الحبر صدق كإجماع الفقهاء على أن هذا الفعل حلال أو حرام أو واجب ، وإذا أجمع أهل العلم على شيء فسائر الأمة تبع لهم ، فإجماعهم معصوم لا يجوز أن يجمعوا على خطأً . حيث قول ميالية : (لاتجتمع أمني على ضلالة ) .

ومما قد يسمى صحيحاً ما يصححه بعض علماء الحديث ، وآخرون يخالفونهم في تصحيحه ، فيقولون : هو ضعيف ليس بصحيح ، مثل ألفاظ رواها مسلم في صحيحه ونازعه في صحتها غيره من أهل العلم ، إما مثله أو دونه أو فوقه ، فهذا لا يجزم بصدقه إلا بدليل ، مثل : حديث ابن وائلة عن ابن عباس أن رسول الله مالية قال :

« أيما اهاب دبغ فقد طهر ».

فإن هذا انفرد به مسلم عن البخاري ، وقد ضعّفه الامام أحمد وغيره ، وقد رواه مسلم .

ومثل ما روى مسلم أن النبي مطلق صلى الكسوف ثلاث ركوعات وأربسع ركوعات ، انفرد بذلك عن البخاري ، فإن هذا ضعفه حذاق أهل العلم ، وقالوا :

أن النبي عليه لم يصل الكسوف إلا مرة واحدة يوم مات ابنه ابراهيم، وفي نفس هذه الأحاديث التي فيها الصلاة بثلاث ركوعات وأربع ركوعات أنه إنما صلى ذلك يوم مات ابراهيم، ومعلوم أن ابراهيم لم يمت مرتين ولا كان له ابراهيمان.

وقد تواثر عنه أنه صلى الكسوف يومئذ ركوعين في كل ركعة ، كما روى ذلك عنه عائشة وابن عباس وابن عمرو وغيرهم .

فلهذا لم يرو البخاري إلا هذه الأحاديث وهو أحذق من مسلم ، ولهذا ضعف الشافعي وغيره أحاديث الثلاثة والأربعة ولم يستحبوا ذلك ، وهذا أصح الروايتين عن أحمد ، وروى عنه أنه كان يجوز ذلك قبل أن يتبين له ضعف هذه الأحاديث .

#### ومثله حديث مسلم :

«أن الله خلق التربة يوم السبت ، وخلق الجبال يوم الأحد ، وخلق الشجر يوم الاثنين ، وخلق المكروه يوم الثلاثاء ، وخلق النور يوم الأربعاء ، وبث فيها الدواب يوم الخميس ، وخلق آدم يوم الجمعة ».

فإن هذا طعن فيه من هو أعلم من مسلم ، مثل يحيى بن معين ، ومثل البخاري وغيرهما .

وذكر البخاري أن هذا من كلام كعب الأحبار .

وطائفة اعتبرت صحته مثل أبي بكر بن الأنباري وأبي الفرج ابن الجوزي وغيرهما .

والبيهقي وغيره وافقوا الذين ضعفوه ، وهذا هو الصواب ، لأنه قد ثبت بالتواتر : أن الله خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام ، وثبت أن آخر الحلق كان يوم الجمعة ، فيلزم أن يكون أول الحلق يوم الأحد ، وهكذا هو عند أهل الكتاب .

وعلى ذلك تدل أسماء الأيام ، وهذا هو المنقول الثابت في أحاديث وآثار أخر ، ولو كان أول الحلق يوم السبت ، وآخره يوم الجمعة ، لكان قد خلق في الأيام السبعة ، وهو خلاف ما أخبر به القرآن ، مع أن حذاق أهل الحديث يثبتون علة هذا الحديث من غير هذه الجهة ، وأن رواية فلان غلط فيه لأمور يذكرونها ، وهذا الذي يسمى معرفة علل الحديث بكون الحديث إسناده في الظاهر جيداً ، ولكن عرف من طريق آخر ، أن راويه غلط فرفعه وهو موقوف ، أو أسنده وهو مرسل ، أو دخل عليه حديث في حديث ، وهذا فن شريف ، وكان يحيى ابن سعيد الأنصاري ثم صاحبه علي بن المديني ، ثم البخاري ، من أعلم الناس به ، وكذلك النسائي والدارقطني وغيرهم . وفيه مصنفات معروفة . الامام أحمد وأبوحاتم، وكذلك النسائي والدارقطني وغيرهم . وفيه مصنفات معروفة .

وفي البخاري نفسه ثلاثة أحاديث نازعه بعض الناس في صحتها مثل :

حديث أبي بكرة عن النبي عليه أنه قال عن الحسن:

« أن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين » .

فقد نازعه طائفة منهم أبو الوليد الباجي ، وزعموا أن الحسن لم يسمعه من أبي بكرة ، كما أبي بكرة ، كما قد بين ذلك في غير هذا الموضع ، وقد ثبت ذلك في غير هذا الموضع .

والبخاري أحدق وأخبر بهذا الفن من مسلم ، ولهذا لا يتفقان على حديث إلا يكون صحيحاً لا ريب فيه ، قد اتفق أهل العلم على صحته ، ثم ينفرد مسلم فيه بألفاظ يعرض عنها البخاري ، ويقول بعض أهل الحديث أنها ضعيفة ، ثم قد يكون الصواب مع من ضعفها : كمثل صلاة الكسوف بثلاث ركوعات وأربع ، وقد يكون الصواب مع مسلم ، وهذا أكثر ، مثل قوله في حديث أبي موسى :

فإن هذه الزيادة صححها مسلم ، وقبله أحمد بن حنبل وغيره ، وضعفها البخاري .

« إنما جعل الامام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا ، وإذا قرأ فأنصتوا » .

وهذه الزيادة مطابقة للقرآن ، فلو لم يرد بها حديث صحيح لوجب العمل بالقرآن ، فإن في قوله :

« وإذا قُرِيُّ القُرْآنُ فاسْتَمعِوا لَهُ وأنْصِتوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ (١) .

أجمع الناس على أنها نزلت في الصلاة ، وأن القراءة في الصلاة مرادة من هذا النص .

ولهذا كان أعدل الأقوال في القراءة خلف الامام أن المأموم إذا سمع قراءة الامام يستمع لها وينصت لا يقرأ بالفاتحة ولا غيرها ، وإذا لم يسمع قراءته بها يقرأ الفاتحة وما زاد .

وهذا قول جمهور السلف والخلف ، وهو مذهب مالك وأصحابه ، وأحمد ابن حنبل ، وجمهور أصحابه ، وهو أحد قولي الشافعي ، واختاره طائفة من محققي أصحابه وهو قول محمد بن الحسن وغيره من أصحاب أبي حنيفة .

وأما قول طائفة من أهل العلم كأبي حنيفة وأني يوسف أنه لا يقر أخلف الامام ، لا بالفاتحة ولا غيرها، لا في السر ولا في الجهر ، فهذا يقابله قول من أوجب قراءة الفاتحة ، ولو كان يسمع قراءة الامام ، كالقول الآخر للشافعي وهو الجديد ، وهو قول البخاري وابن حزم وغيرهما . وفيها قول ثالث :

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ، الآية : ٢٠٤ .

إنه يستحب القراءة بالفاتحة إذا سمع قراءة الامام ، وهذا مروي عن الليث<sup>(۱)</sup> وهو اختيار جدي أبي البركات .

ولكن أظهر الأقوال قول الجمهور : لأن الكتاب الكريم والسنة النبوية يدلان على وجوب الانصات على المأموم إذا سمع قراءة الامام .

وقد تنازعوا فيما إذا قرأ المأموم وهو يسمع قراءة الامام: هل تبطل صلاته؟ على قولين، وقد ذكرهما أبو عبد الله بن حامد على وجهين في مذهب أحمد.

وقد أجمعوا على أنه فيما زاد على الفاتحة كونه مستمعاً لقراءة إمامه خير من أن يقرأ معه ، فعلم أن المستمع يحصل له أفضل مما يحصل للقارئ مع الامام ، وعلى هذا فاستماعه لقراءة إمامه بالفاتحة يحصل له به مقصود القراءة وزيادة تغنى عن القراءة معه التي نهى عنها ، وهذا خلاف إذا لم يسمع ، فإن كونه تالياً لكتاب الله تعالى ، يثاب بكل حرف عشر حسنات خيراً من كونه ساكتاً بلا فائدة ، بل يكون عرضة للوسواس ، وحديث النفس الذي لا ثواب فيه ، فقراءة يثاب عليها خير من حديث نفس لا ثواب عليه ، وبسط هذا له موضع آخر .

والمقصود هنا: التمثيل بالحديث الذي يروى في الصحيح وينازع فيه بعض العلماء، وأنه قد يكون الراجح تارة، وتارة المرجوح، ومثل هذا من موارد الاجتهاد في تصحيح الحديث، كموارد الاجتهاد في الأحكام.

وأما ما اتفق العلماء على صحته فهو مثل ما اتفق عليه العلماء في الأحكام ، وهذا لا يكون إلا صدقاً ، وجمهور متون الصحيح من هذا الضرب ، وعامة هذه المتون تكون مروية عن النبي عليه من عدة وجوه رواها هذا الصاحب وهذا الصاحب، من غير أن يتواطآ ، ومثل هذا يوجب العلم القطعي ، فإن المحدث إذا روى حديثاً طويلاً سمعه ورواه آخر ذكر أنه سمعه وقد علم أنهما لم يتواطآ على وضعه علم أنه صدق ، لأنه لو لم يكن صدقاً لكان كذباً إما عمداً وإما خطأ .

<sup>(</sup>١) هو الليث بن سعد أحد فقهاء مصر .

<sup>(</sup>٢) الأوزاعي هو أبو إسحاق الفزاري حاد بن سلمة بصري .

فإن المحدث إذا حدث بخلاف الصدق : إما أن يكون متعمداً للكذب ، وإما أن يكون مخطئاً غالطاً .

فإذا قدر أنه لم يتعمد الكذب ولم يغلط لم يكن حديثه إلا صدقاً ، والقصة الطويلة يمتنع في العادة أن يتفق الاثنان على وضعها من غير مواطأة منهما ، وهذا يوجد كثيراً في الحديث يرويه أبو هريرة وأبو سعيد ، أو أبو هريرة وعائشة ، أو أبو هريرة وابن عمر ، أو ابن عباس ، وقد علم أن أحدهما لم يأخذه من الآخر ، مثل حديث التجلي يوم القيامة الطويل : حدث به أبو هريرة وأبو سعيد ساكت لا ينكر منه حرفاً بل وافق أبا هريرة عليه جميعه إلا على لفظ واحد في آخره .

وقد يكون النبي طلق حدث به في مجلس وسمعه كل واحد منهما في مجلس، فقال هذا ما سمعه منه في مجلس، وهذا ما سمعه منه في الآخر، وجميعه في حديث الزيادة.

## اقسام الحديث

وأما قسمة الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف :

فهذا أول من عرف أنه قسمه هذه القسمة أبو عيسى الترمذي ، ولم تعرف هذه القسمة عن أحد قبله ، وقد بين أبو عيسى مراده بذلك ، فذكر :

إن الحسن ما تعددت طرقه ولم يكن فيهم متهم بالكذب ، ولم يكن شاذاً ، وهو دون الصحيح الذي عرفت عدالة ناقليه وضبطهم .

وقال: الضعيف الذي عرف أن ناقله متهم بالكذب رديء الحفظ، فإنه إذا رواه المجهول خيف أن يكون كاذباً أو سيئ الحفظ. فإذا وافقه آخر لم يأخذ عنه عرف أنه لم يتعمد كذبه، واتفاق الاثنين على لفظ واحد طويل قد يكون ممتنعاً، وقد يكون بعيداً، ولما كان تجويز اتفاقهما في ذلك ممكناً نزل عن درجة الصحيح.

وقد أنكر بعض الناس على الترمذي هذه القسمة وقالوا :

إنه يقول: حسن غريب، والغريب الذي انفرد به الواحد، والحديث قد يكون صحيحاً غريباً كحديث « إنما الأعمال بالنيات ».

وحديث : « نهى عن بيع الولاء وهبته » .

وحديث : « دخل مكة وعلى رأسه المغفر » .

فإن هذه صحيحة متلقاة بالقبول.

والأول : لا يعرف ثابتاً عن غير عمر .

والثاني : لا يعرف عن غير ابنه عبد الله .

والثالث: لا يعرف إلا من حديث الزهري عن أنس.

ولكن هؤلاء الذين طعنوا على الترمذي لم يفهموا مراده في كثير مما قاله ، فإن أهل الحديث قد يقولون .

هذا الحديث غريب أي : من هذا الوجه .

وقد يصرحون بذلك فيقولون :

غريب من هذا الوجه.

فيكون الحديث عندهم صحيحاً معروفاً من طريق واحد ، فإذا روي من طريق آخر كان غريباً من ذلك الوجه ، وإن كان المتن صحيحاً معروفاً ، فالترمذي إذا قال : حسن غريب . قد يعني به أنه غريب من ذلك الطريق ، ولكن المتن له شواهد صار بها من جملة الحسن .

وبعض ما يصححه الترمذي ينازعه غيره فيه كما قد ينازعونه في بعض ما يضعفه ويحسنه ، فقد يضعف حديثاً ويصححه البخاري ، كحديث ابن مسعود لما قال له النبي عليه : « ابغني أحجاراً أستنفض بهن » قال : فأتيته بحجرين وروثة ، قال : فأخذ الحجرين وترك الروثة وقال « أنها رجس » .

فإن هذا قد اختلف فيه على أبي إسحاق السبيعي ، فجعل الترمذي هذا الاختلاف علة ، ورجح روايته له عن أبي عبيدة عن أبيه وهو لم يسمع من أبيه .

وأما البخاري فصححه من طريق أخرى ، لأن أبا إسحاق كان الحديث يكون عنده عن جماعة يرويه عن هذا تارة وعن هذا تارة ، كما كان الزهري يروي الحديث تارة عن سعيد بن المسيب ، وتارة عن أبي سلمة ، تارة يجمعهما ، فمن لا يعرفه فيحدث به تارة عن هذا ، وتارة عن هذا يظن بعض الناس أن ذلك غلط ، وكلاهما صحيح ، وهذا باب يطول وصفه .

وأما من كان قبل الترمذي من العلماء فما عرف عنهم هذا التقسيم الثلاثي ، لكن كانوا يقسمونه إلى صحيح وضعيف ، والضعيف ، عندهم نوعان :

ضعيف ضعفاً لا يمتنع العمل به وهو يشبه الحسن في اصطلاح الترمذي .

وضعيف ضعفاً يوجب تركه وهو الواهي ، وهذا بمنزلة مرض المريض قد يكون قاطعاً بصاحبه فيجعل التبرع من الثلث ، وقد لا يكون قاطعاً بصاحبه وهذا موجود في كلام الامام أحمد وغيره ، ولهذا يقولون :

هذا فيه لين ، فيه ضعف ، وهذا عندهم موجود في الحديث .

ومن العلماء المحدثين أهل الاتقان :

مثل شعبة (١) ومالك (٢) والثوري (٣) ويحيى بن سعيد القطان ، وعبد الرحمن ابن مهدي ، هم في غاية الاتقان والحفظ ، بخلاف من هو دون هؤلاء.

وقد يكون الرجل عندهم ضعيفاً لكثرة الغلط في حديثه ويكون حديثه إذاً الغالب عليه الصحة لأجل الاعتبار به والاعتضاد به ، فإن تعدد الطرق وكثرتها يقوي بعضها بعضاً حتى قد يحصل العلم بها ، ولو كان الناقلون فجاراً فساقاً ، فكيف إذا كانوا علماء عدولاً ولكن كثر في حديثهم الغلط ؟!

ومثل هذا عبد الله بن لهيعة ، فإنه من أكابر علماء المسلمين ، وكان قاضياً بمصر ، كثير الحديث ، لكن احترقت كتبه فصار يحدث من حفظه ، فوقع في حديثه غلط كثير مع أن الغالب على حديثه الصحة .

قال أحمد: قد أكتب حديث الرجل للاعتبار به: مثل ابن لهيعة.

وأما من عرف منه أنه يتعمد الكذب ، فمنهم من لا يروي عن هذا شيئاً ، وهذه طريقة أحمد بن حنبل وغيره لم يرو في مسنده عمن يعرف أنه يتعمد الكذب ، لكن يروى عمن عرف منه الغلط للاعتبار به والاعتضاد .

ومن العلماء من كان يسمع حديث من يكذب ، ويقول: انه يميز بين ما يكذبه وبين ما لا يكذبه .

ويذكر عن الثوري أنه كان يأخذ عن الكلبي وينهى عن الأخذ عنه ، ويذكر أنه يعرف .

<sup>(</sup>١) هو شعبة بن الحجاج الحافظ أبو بسطام العتكي ، ولد بواسط ، مات في أول عام ١٦٠ ه .

<sup>(</sup>٢) ومالك هو الامام مالك بن أنس رضي الله عنه ، الأصبحي ، المحدث ، الفقيه .

<sup>(</sup>٣) وسفيًان هو سفيان الثوري ، وهو أحد الأممة الكبار في التفسير .

ومثل هذا قد يقع لمن كان خبيراً بشخص إذا حدثه بأشياء يميز بين ما صدق فيه وما كذب فيه بقرائن لا يمكن ضبطها .

وخبر الواحد قد يقترن به قرائن تدل على أنه صدق ، أو تقترن به القرائن تدل على أنه كذب .

### انواع الرواية واسماء الانواع

مثل : حدثنا ، وأخبرنا ، وأنبأنا ، وسمعت ، وقرأت ، والمشافهة ، والمناولة ، والمكاتبة ، والإجازة ، والوجادة ونحو ذلك ، فنقول : الكلام في شيئين :

أحدهما : مما تصح الرواية به ويثبت به الاتصال .

والثاني : في التعبير عن ذلك ، وذلك أنواع :

أحدها: أن يسمع من لفظ المحدث سواء رآه أو لم يره ، كما سمع الصحابة القرآن من رسول الله عليه والحديث أيضاً.

وكما كان يقرأه عليهم ، وقرأ على أبي (١) : سورة « لم يكن » ، فإن هذا لم يفرق الناس بينهما كما فرق بعض الفقهاء في الشهادة ، ثم ذلك القائل :

تارة يقصد التحديث لذلك الشخص وحده ، أو لأقوام معينين هو أحدهم.

وتارة يقصد التحديث المطلق لكل من سمعه منه فيكون هو أحد السامعين . وتارة يقصد تحديث غيره فيسمع هو .

ففي جميع هذه المواضع إذا قال : سمعت فلاناً يقول فقد أصاب ، وإن قال : حدثنا أو حدثني ، وكان المحدث قد قصد التحديث له معيناً أو مطلقاً ، فقد أصاب .

كما يقول الشاهد فيما أشهد عليه من الحكم والاقرار والشهادات: أشهدني وأشهدنا ،

<sup>(</sup>١) المقصود بأبى : هو أبى بن كعب بن قيس الأنصاري الخزرجي.

وإن كان قد قصد تحديث غيره فسمع هو فهو كما لو استرعى الشهادة غيره فسمعها ، فإنه تصح الشهادة ، لكن لفظ أشهدني وحدثنا فيه نظر ، بل لو قال : حدث وأنا أسمع كان حسناً ، وإن لم يكن يحدث أحداً وإنما سمعه يتكلم بالحديث فهو يشبه الشهادة على الاقرار من غير إشهاد فهو يشبه الشهادة على الحكم ، بخلاف الشهادة على الاثبات كالسمع ونحوه فإنها تصح بدون التحميل بالاتفاق .

وأما الشهادة على الاخبارات: كالشهادات، والاقرارات ففيها نزاع ليس هذا موضعه، وباب الرواية أوسع، لكن ليس من قصد تحديث غيره بمنزلة من تكلم لنفسه، فإن الرجل يتكلم مع نفسه بأشياء ويسترسل في الحديث، فإذا عرف أن الغير يتحمل ذلك تحفظ، ولهذا كانوا لا يروون أحاديث المذاكرة بذاك.

وكان الامام أحمد يذاكر بأشياء من حفظه فإذا طلب المستمع الرواية أخرج كتابه فحدث من الكتاب .

فهنا ثلاث مراتب :

أن يقصد استرعاءه الحديث وتحميله ليرويه عنه .

وأن يقصد محادثته به لا ليرويه عنه .

وأن لا يقصد إلا التكلم به مع نفسه .

والنوع الثاني: أن يقرأ على المحدث فيقر به كما يقرأ المتعلم القرآن على المعلم، ويسميه الحجازيون العرض، لأن المتحمل يعرض الحديث على المحمل كعرض القراءة، وعرض ما يشهد به من الاقرار، والحكم، والعقود، والشهادة على المشهود عليه، من الحاكم، والشاهد، والمقر والعاقد، وعرض ضمام بن ثعلبة على النبي علية ما جاء به رسوله فيقول نعم.

وهذا عند مالك وأحمد وجمهور السلف كاللفظ.

ولهذا قلنا: إذا قال الحاطب للوني: أزوجت؟ فقال: نعم! وللزوج: أقبلت؟ فقال: نعم! انعقد النكاح وكان ذلك صريحاً، فإن نعم تقوم مقام التكلم بالحملة المستفهم عنها، فإنه إذا قبل لهم:

هل وجدتم ما وعد ربكم حقاً ؟ والله أمركم بذلك ؟ وأحدثك فلان بكذا ؟ وأزوجت فلاناً بكذا ؟ فقال : نعم ! فهو بمنزلة قوله : وجدت ما وعدني ربي ، والله أمرني بكذا وكذا ، وحدثني فلان بكذا وكذا ، وزوجت فلاناً كذا ، لكن هذا جواب الاستفهام وذاك خبر مبتدأ ، ونعم كلمة مختصرة تغني عن التفصيل .

وقد يقول العارض:

حدثك بلا استفهام بل أخبار ، فيقول : نعم !

ثم من أهل المدينة وغيرهم من يرجح هذا العرض لما فيه من كون المتحمل ضبط الحديث ، وأن المحمل يرد عليه ويصححه له ، ويذكر هذا عن مالك وغيره .

ومنهم من يرجح السماع ، وهو يشبه قول أبي حنيفة والشافعي .

ومنهم من يجيز فيه أخبرنا وحدثنا ، كقول الحجازيين .

ومنهم من لا يقول فيه إلا أخبرنا كقول جماعات ، وعن أحمد روايتان .

ثم منهم من قال: لا فرق في اللغة وإنما فرق من فرق اصطلاحاً ، ولهذا يقال في الشهادة المعروضة من الحكم والاقرار والعقود: أشهدني بكذا.

وقد يقال: الحبر في الأصل عن الأمور الباطنة، ومنه الحبرة بالأشياء، وهو العلم ببواطنها، وفلان من أهل الحبرة بكذا، والحبير بالأمور المطلع على بواطنها. ومنه الخبير . (١) وهو الفلاح الذي يجعل باطن الأرض ظاهراً. والأرض الحبار اللينة التي تنقلب، والمخابرة من ذلك.

<sup>(</sup>١) جاء في القاموس:

<sup>«</sup>خبر الأمر : علمه ، وبابه نصر ، والاسم الحبر هو العلم بالشيء .

والحبير : العالم ، والحبير : الأكار ، ومنه المخابرة وهي المزارعة ببعض ما يخرجمن الأرض.

فقول المبلغ : نعم ! لم يدل بمجرد ظاهر لفظه على الكلام المعروف ، وإنما دل بباطن معناه ، وهو أن لفظها يدل على موافقة السائل والمخبر .

فإذا قال : أحدثك؟ وأنكحت؟ فقال : نعم! فهو موافق لقوله حدثني وأنكحت .

وهذه الدلالة حصلت من مجموع لفظ نعم وسؤال السائل ، كما أن أسماء الإشارة والمضمرات إنما تعين المشار اليه ، والظاهر بلفظها ، ولما اقترن بذلك من الدلالة على المشار اليه والظاهر المفسر للمضمر .

وأحسن من ذلك أن قوله: حدثني أن فلاناً قال: وأخبرني أن فلاناً قال، في العرض أحسن من أن يقول: أخبرنا فلان قال: أخبرنا وحدثنا فلان قال: حدثنا، كما أن هذا هو الذي يقال في الشهادة، فيقول: أشهد أن فلان بن فلان أقر وأنه حكم وأنه وقف، كما فرق طائفة من الحفاظ بين الإجازة وغيرها فيقولون فيها: أنا فلان أن فلاناً حدثهم، بخلاف السماع.

وقد اعتقد طائفة أنه لا فرق بينهما بل ربما رجحوا « أن » : لأنهم زعموا فيها توكيداً ، وليس كما توهموا .

فإن « أن » المفتوحة وما في خبرها بمنزلة المصدر .

فإذا قال : حدثني أنه قال فهو في التقدير حدثني بقوله ، ولهذا اتفق النحاة على أن « إن » المكسورة تكون في موضع الجمل ، والمفتوحة في موضع المفردات .

فقوله : « فَنَادَ تَنْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُـو قَائِمٌ يُصَلِي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللهَ يُجَمِّرُكَ » (١) .

على قراءة الفتح في تقدير قوله : فنادته ببشارته ، وهو ذكر لمعنى ما نادته به وليس فيه ذكر اللفظ .

ومن قرأ « أن الله » فقد حكى لفظه .

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ، الآية : ٣٩ .

وكذلك الفرق بين قوله أول ما أقول: أحمد الله، وأول ما أقول: إني أحمد الله.

وإذا كان مع الفتح هو مصدر فقولك: حدثني بقوله وبخبره لم تذكر فيه لفظ القول والحبر ، وإنما عبرت عن جملة لفظه ، فإنه قول وخبر ، فهو مثل قولك: سمعت كلام فلان وخطبة فلان ، لم تحك لفظها .

وأما إذا قلت : قال : كذا فهو إخبار عن عين قوله ، ولهذا لا ينبغي أن يوجب اللفظ في هذا أحد ، بخلاف الأول فإنه إنما يسوغ على مذهب من يجوز الرواية بالمعنى .

فإذا سمعت لفظه وقلت: حدثني فلان قال: حدثني فلان بكذا وكذا فقد أتيت باللفظ ، فإنك سمعته يقول: حدثني فلان بكذا ، وإذا عرضت عليه فقلت: حدثك فلان بكذا ؟ فقال: نعم! وقلت: حدثني أن فلاناً حدثه بكذا فأنت صادق على المذهبين ، لأنك ذكرت أنه حدثك بتحديث فلان إياه بكذا ، والتحديث لفظ مجمل ينتظم لذلك ، كما أن قوله: «نعم » لفظ مجمل ينتظم لذلك ، فقوله: نعم! تحديث لك بأنه حدثه.

وأما إذا قلت : حدثني قال : حدثني فأنت لم تسمعه يقول : حدثني وإنما سمعته يقول : نعم ! وهي معناها .

لكن هذا من المعاني المتداولة (١) وهذا العرض إذا كان المحمل يدري ما يقرأه عليه العارض كما يدري المقرئ ، فأما إذا كان لا يدري فالسماع أجود بلا ريب ، كما اتفق عليه المتأخرون ، لغلبة الفعل على القارئ للحديث دون المقروء عليه ، والتفصيل في العرض بين أن يقصد المحمل الأخبار أو لا يقصد ، كما تقدم في التحديث والسماع .

النوع الثالث : « المناولة ، والمكاتبة » : وكلاهما إنما أعطاه كتاباً لا خطاباً ، لكن المناولة مباشرة والمكاتبة بواسطة .

<sup>(</sup>١) الواضحة المفهومة والتي تدرك بسهولة .

فالمناولة أرجيح إذا اتفقا من غير هذه الجهة ، مثل أن يناوله أحاديث معينة يعرفها المناول ، أو يكتب اليه بها ، والمناولة عرض العرض فإن قوله لما معه .

فأما إذا كتب اليه بأحاديث معينة وناوله كتاباً مجملاً ترجحت المكاتبة .

ثم المكاتبة يكفي فيها العلم بأنه خطه ، ولم ينازع في هذا من نازع في كتاب القاضي إلى القاضي ، والشهادة بالكتابة ، فإنه هناك اختاف الفقهاء هل يفتقر إلى الشهادة على الكتاب!

وإذا افتقر فهل يفتقر إلى الشهادة على نفس ما في الكتاب؟ أو تكفي الشهادة على الكتاب ؟

ومن اشترط الشهادة جعل الاعتماد على الشهود الشاهدين على الحاكم الكاتب، حتى يعمل بالكتاب غير الحاكم المكتوب اليه .

ثم المكاتبة هي مع قصد الاخبار بما في الكتاب ، ثم إنكان للمكتوب اليه فقد صح قوله كتب إلى أو أراني كتابه ، وإن كتب إلى غيره فقرأ هو الكتاب فهو بمنزلة أن يحدث غيره فيسمع الخطاب ولو لم يكاتب أحداً ، بل كتب بخطه .

فقراءة الحط كسماع اللفظ وهو الذي يسمونه « وجادة » . وقد تقدم أن المحدث لم يحدث بهذا ولم يرده ، وإن كان قد قاله وكتبه ، فليس كل ما يقوله المرء ويكتبه يرى أن يحدث به ويخبر به غيره أو أنه يؤخذ عنه .

الرابع: الإجازة: فإذا كانت لشيء معين قد عرفه المجيز فهي كالمناولة وهي: عرض العرض، فإن العارض تكلم بالمعروض مفصلاً فقال الشيخ: نعم! والمستجيز قال: أجزت لي أن أحدث بما في هذا الكتاب فقال المجيز: نعم! فالفرق بينهما من جهة كونه في العرض سمع الحديث كله، وهنا سمع لفظاً يدل عليه، وقد علم مضمون اللفظ برؤية ما في الكتاب ونحو ذاك، وهذه الإجازة تحديث واخبار.

أما ما روي عن بعض السلف المدنيين وغيرهم من أنهم كانوا يقولون : الإجازة كالسماع ، وأنهم قالوا : حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحداً ، فإنما أرادوا هذه الإجازة ، مثل من جاء إلى مالك فقال : هذا ألموطأ أجزه لي ! فأجازه له .

فأما المطلقة في المجاز فهي شبه المطلقة في المجاز له ، فإنه إذا قال : أجزت لك من ما صح عندك من أحاديثي صارت الرواية بذلك موقوفة على أن يعلم أن ذلك من حديثه ، فإن علم ذلك من جهته استغنى عن الإجازة ، وإن عرف ذلك من جهة غيره فذلك الغير هو الذي حدثه به عنه والإجازة لم تعرفه الحديث وتفيده علمه كما عرفه ذلك السماع منه والعرض عليه ، ولهذا لا يوجد مثل هذه في الشهادات .

وأما نظير المكاتبة والمناولة فقد اختلف الفقهاء في جوازها في الشهادات ، لكن قد ذكرت في غير هذا الموضع ، أن الرواية لها مقصودان : العلم ، والسلسلة ، فأما العلم فلا يحصل بالإجازة ، وأما السلسلة فتحصل بها ، كما أن الرجل إذا قرأ القرآن اليوم على شيخ فهو في العلم بمنزلة من قرأه من خمسمائة سنة ، وأما في السلسلة فقراءته على المقرئ القريب إلى النبي عليه أعلى في السلسلة ، وكذلك الأحاديث التي قد تواترت عن مالك ، والثوري ، وابن علية ، كتواتر الموطأ عن مالك ، وسنن أبي داوود عنه ، وصحيح البخاري عنه ، لا فرق في العلم والمعرفة بين أن يكون بين البخاري وبين الانسان واحد أو اثنان ، لأن الكتاب متواتر عنه ، فأما السلسلة فالعلو أشرف من النزول ، ففائدة الإجازة المطلقة من جنس فائدة الاسناد العالي بالنسبة إلى النازل إذا لم يفد زيادة في العلم .

وهل هذا المقصود دين مستحب؟ هذا يتلقى من الأدلة الشرعية ، وقد قال أحمد : طلب الاسناد العالي سنة عمن مضى ، كان أصحاب عبد الله يرحلون من الكوفة إلى المدينة ليشافهوا الصحابة ، فنقول : كلما قرب الاسناد كان أيسر مؤونة وأقل كلفة وأسهل في الرواية ، وإذا كان الحديث قد علمت صحته وأن فلاناً رواه وأن ما يروى عنه لاتصال الرواية ، فالقرب فيها خير من البعد فهذا فائدة الإجازة .

ومناط الأمر أن يفرق بين الاسناد المفيد للصحة ، والرواية المحصلة للعلم ، وبين الأسناد المفيد للرواية والرواية المفيدة للاسناد ..

#### معنی حدیث حسن او مرسل او غریب

معنى قولهم : حديث حسن ، أو مرسل ، أو غريب ، وجمع الترمذي بين الغريب والصحيح في حديث واحد ؟

وهل في الحديث متواتر لفظاً ومعنى ؟

وهل جمهور أحاديث الصحيح تفيد اليقين أو الظن؟

وما هو شرط البخاري ومسلم ، فإنهم فرقوا بين شرط البخاري ومسلم فقالوا : على شرط البخاري ومسلم ؟

وللإجابة عن هذا نقول :

أما المرسل من الحديث فهو أن يرويه من دون الصحابة ولا يذكر عمن أخذه من الصحابة ويحتمل أنه أخذه من غيرهم .

ثم من الناس من لا يسمي مرسلاً إلا ما أرسله التابعي ، ومنهم من يعد ما أرسله غير التابعي مرسلاً .

وكذاك ما يسقط من إسناده رجل فمنهم من يخصه باسم المنقطع ، ومنهم من يدرجه في اسم المرسل ، كما أن فيهم من يسمى كل مرسل منقطعاً ، وهذا كله سائغ في اللغة .

وأما الغريب : فهو الذي لا يعرف إلا من طريق واحد .

ثم قد يكون صحيحاً كحديث : « إنما الأعمال بالنيات » .

و « نهيه عن بيع الولاء وهبته » .

وحديث « أنه دخل مكة وعلى رأسه المغفر » .

فهذه صحاح في البخاري ومسلم ، وهي غريبة عند أهل الحديث .

فالأول إنما ثبت عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن ابراهيم التيمي عن علمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب.

والثاني إنما يعرف من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر .

والثالث إنما يعرف من رواية مالك عن الزهري عن أنس ، ولكن أكثر الغرائب ضعيفة .

وأما الحسن في اصطلاح الترمذي فهو : ما روي من وجهين ، وليس في رواته من هو متهم بالكذب ، ولا هو شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة .

فهذه الشروط هي التي شرطها الترمذي في الحسن ، لكن من الناس من يقول :

قد سمي حسناً ما ليس كذلك ، مثل حديث يقول فيه : حسن غريب ، فإنه لم يرو إلا من وجه واحد وقد سماه حسناً .

وقد أجيبعنه بأنه قد يكون غريباً، لم يرو إلا عن تابعي واحد، لكن روي عنه من وجهين فصار حسناً لتعدد طرقه عن ذلك الشخص وهو في أصله غريب.

وكذلك الصحيح الحسن الغريب قد يكون لأنه روي بإسناد صحيح غريب ، ثم روي عن الراوي الأصلي بطريق صحيح وطريق آخر ، فيصير بذلك حسناً مع أنه صحيح غريب ، لأن الحسن ما تعددت طرقه وليس فيها متهم .

فإن كان صحيحاً من الطريقين فهذا صحيح محض ، وإن كان أحد الطريقين

لم تعلم صحته فهذا حسن وقد يكون غريب الاسناد فلا يعرف بذلك الاسناد إلا من ذلك الوجه ، وهو حسن المتن ، لأن المتن روي من وجهين ، ولهذا يقول :

وفي الباب عن فلان وفلان ، فيكون لمعناه شواهد تبين أن متنه حسن وإن كان إسناده غريباً .

وإذا قال مع ذلك : أنه صحيح ، فيكون قد ثبت من طريق صحيح ، وروي من طريق حسن ، فاجتمع فيه الصحة والحسن .

وقد يكون غريباً من ذلك الوجه لا يعرف بذلك الاسناد إلا من ذلك الوجه ، وإن كان هو صحيحاً من ذلك الوجه فقد يكون صحيحاً غريباً ، وهذا لا شبهة فيه ، وإنما الشبهة في اجتماع الحسن والغريب . وقد تقدم أنه قد يكون غريباً حسناً ثم صار حسناً وقد يكون حسناً غريباً كما ذكر من المعنيين .

وأما المتواتر (١) فالصواب الذي عليه الجمهور: أن المتواتر ليس له عدد محصور ، بل إذا حصل العلم عن أخبار المخبرين كان الحبر متواتراً ، وكذلك الذي عليه الجمهور أن العلم يختلف باختلاف حال المخبرين به . فرب عدد قليل أفاد خبرهم العلم بما يوجب صدقهم ، وأضعافهم لا يفيد خبرهم العلم ، ولهذا كان الصحيح أن خبر الواحد قد يفيد العلم إذا احتفت به قرائن تفيد العلم .

وعلى هذا فكثير من متون الصحيحين متواتر اللفظ عند أهل العلم بالحايث وإن لم يعرف غيرهم أنه متواتر ، ولهذا كان أكثر متون الصحيحين مما يعلم علماء الحديث علماً قطعياً ان النبي على قاله ، تارة عناهم ، وتارة لتلقى الأمة له بالقبول .

وخبر الواحد المتلقى بالقبول يوجب العلم عند جمهور العلماء من أصحاب أي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ، وهو قول أكثر أصحاب الأشعري كالاسفرائيني

<sup>(</sup>١) والمتواتر لغة : اسم فاعل من تواتر الأمر إذا تتابع .

وفي الاصطلاح : هو الذي رواه عدد تحيل العادة تواطؤهم على الكذب من ابتدائه إلى انتهائه .

وابن فورك (١) ، فإنه وإن كان في نفسه لا يفيد إلا الظن ، لكن لما اقترن به إجماع أهل العلم بالحديث على تلقيه بالتصديق كان بمنزلة إجماع أهل العلم بالفقه على حكم مستندين في ذلك إلى ظاهر أو قياس أو خبر واحد ، فإن ذلك الحكم يصير قطعياً عند الجمهور وإن كان بدون الاجماع ليس بقطعي ، لأن الاجماع معصوم ، فأهل العلم بالأحكام الشرعية لا يجمعون على تحليل حرام ولا تحريم حلال ، كذلك أهل العلم بالحديث لا يجمعون على التصديق بكذب ولا التكذيب بصدق . وتارة يكون علم أحدهم لقرائن تحتف بالأخبار توجب لهم العلم ، ومن علم ما علموه حصل له من العلم ما حصل لهم .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) وهو الامام الحافظ أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك المتوفي سنة ست وأربعائة للهجرة ، صاحب كتاب « مشكل الحديث وبيانه » .

### بيان معنى شرط البخارى ومسلم

أما: شرط البخاري ومسلم: فلهذا رجال يروى عنهم يختص بهم، ولهذا رجال يروى عنهم يختص بهم، وهما مشتركان في رجال آخرين.

وهؤلاء الذين اتفقا عليهم ، عليهم مدار الحديث المتفق عليه .

وقد يروي أحدهم عن رجل في المتابعات والشواهد دون الأصل ، وقد يروى عنه ما عرف من طريق غيره ولا يروي ما انفرد به ، وقد يترك من حديث الثقة ما علم أنه أخطأ فيه ، فيظن من لا خبرة له أن كل ما رواه ذلك الشخص يحتج به أصحاب الصحيح وليس الأمر كذلك ، فإن معرفة علل الحديث علم شريف يعرفه أثمة الفن : كيحيى بن سعيد القطان ، وعلي بن المديني ، وأحمد بن حنبل ، والبخاري صاحب الصحيح ، والدارقطني ، وغيرهم . وهذه علوم يعرفها أصحابها .

أما معنى قول بعض العلماء: هذا حديث ضعيف أو ليس بصحيح ؟ وإذا كان في المسألة روايتان أو وجهان فهل يباح للانسان أن يقلد أحدهما ؟ أم كيف الاعتماد في ذلك ؟

فبيانه أن العالم قد يقول: ليس بصحيح أي: هذا القول ضعيف في الدليل، وإن كان قد قال به بعض العلماء، والحديث الضعيف مثل الذي رواه من ليس بثقة: إما لسوء حفظه، وإما لعدم عدالته، وإذا كان في المسألة قولان فإن كان الانسان يظهر له رجحان أحد القولين وإلا قلد بعض العلماء الذين يعتمد عليهم في بيان أرجح القولين.

#### الخـــبر

إعلم أن الخبر إما أن يعلم صدقه أو يعلم كذبه .

الأول: ما علم صدقه ، وهو في غالب الأمر بانضمام القرائن اليه: إما رواية من لا يقتضي العقل تعمدهم وتواطؤهم على الكذب ، أو احتفاف قرائن به ، وهو على ضربين :

أحدهما: ضروري ليس للنفس في حصوله كسب أو تحصيل، ومنه ما تلقته الأمة بالقبول وأجمعوا على العمل به،أو استندوا اليه في العمل لأنهلو كان باطلاً لم يعملوا به لامتناع اجتماعهم على الحطأ وهو في الواقع لا يضره كونه بنفسه: لا يفيد العلم، كالحكم المجمع عليه المستند إلى قياس واجتهاد ورأي و (١) ل المختلف هو في نفسه ظني فكيف ينقلب قطعياً، ولم يعلم أن الظن والقطع من عوارض اعتقاد الناظر بحسب ما يظهر له من الأدلة، والحبر في نفسه لم يكتسب صفة.

الثاني : ما يعلم كذبه ، أو بتكذيب العقل الصريح ، أو الكتاب ، أو السنة ، أو الاجماع ، أو غير ذلك عند أقسام تلك التأويلات ، وهو كثير ، أو بقرائن ، والقرائن في البابين لا تحصل محققة إلا لذي دراية بهذا الشأن ، وإلا فغيرهم جهلة به .

الثالث: المحتمل، وينقسم إلى مستفيض وغيره، وله درجات، فالحبر الذي رواه الصديق والفاروق لا يساوي ما رواه غيرهما من أصاغر الصحابة وقليل الصحبة.

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل و في نسخة حيدر آباد : « بل المختلف فيه » .

والخطأ في الحبر هو أن يقع من الراوي إما عمداً أو سهواً ، ولهذا اشترط في الراوي العدالة لنأمن من تعمد الكذب ، والحفظ والتيقظ لنأمن من السهو .

وللسهو أسباب كثيرة منها :

أحدها : الاشتغال عن هذا الشأن بغيره فلا ينضبط له ، ككثير من أهل الزهد والعبادة .

وثانيها : الخلو عن معرفة هذا الشأن .

وثالثها: التحديث من الحفظ ، فليس كل أحد يضبط ذلك.

ورابعها : أن يدخل في حديثه ما ليس منه ويزور عليه .

وخامسها : أن يركن إلى الطلبة فيحدث بما يظن أنه من حديثه .

وسادسها : الارسال ، وربما كان الراوي له غير مرضي .

وسابعها : التحديث من كتاب ، لامكان اختلافه .

فلهذه الأسباب وغيرها اشترط أن يكون الراوي حافظاً ضابطاً ، معه مـن الشرائط ما يؤمن معه كذبه من حيث لا يشعر .

وربما كان لا يسهو ثم وقع له السهو في الآخر من حديثه ، فسبحان من لا يزل ولا يسهو ، وذلك يعرفه أرباب هذا الشأن برواية النظراء والأقران ، وربما كان مغفلاً واقترن بحديثه ما يصححه ، كقرائن تبين أنه حفظ ما حدث به ، وأنه لم يخلط في الجميع .

وتعمد الكذب له أسباب:

أحدها : الزندقة والإلحاد في دين الله «ويتأبكي اللهُ إَلَّا أَنْ يَتَسِمَ َّ نُـوْرَهُ وَلَـوْ كَـرَهُ َ الكافيرون ٓ »(١) .

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ، الآية : ٣٢ .

وثانيها : نصرة المذاهب والأهواء . وهو كثير في الأصول والفروع والوسائط .

وثالثها : الترغيب والترهيب لمن يظن جواز ذلك .

ورابعها: الأغراض الدنيوية لجمع الحطام.

وخامسها : حب الرياسة بالحديث الغريب.

\* \* \*

#### الراوى وقبول روايته

الراوي إما أن تقبل روايته مطلقاً أو مقيداً .

فأما المقبول إطلاقاً فلا بد أن يكون مأمون الكذب بالمظنة ، وشرط ذلك : العدالة وخلوه عن الأغراض والعقائد الفاسدة التي يظن معها جواز الوضع ، وأن يكون مأمون السهو بالحفظ والضبط والاتقان .

وأما المقيد فيختلف باختلاف القرائن ، ولكل حديث ذوق ، ويختص بنظر ليس لـلآخر .

#### صحة اتصال الحديث

كم من حديث صحيح الاتصال. ثم يقع في أثنائه الزيادة والنقصان فرب زيادة لفظة تحيل المعنى ونقص أخرى كذلك ، ومن مارس هذا الفن لم يكن يخفى عليه مواقع ذلك ، ولتصحيح الحديث وتضعيفه أبواب تدخل ، وطرق تسلك ، ومسالك تطرق.

#### عدة الاحاديث المتواترة

وأما عدة الأحاديث المتواترة التي في الصحيحين فلفظ المتواتر : يراد به معان ، إذ المقصود من المتواتر ما يفيد العلم ، لكن من الناس من لا يسمى متواتراً إلا ما رواه عدد كثير يكون العلم حاصلاً بكثرة عددهم فقط ، ويقولون :

أن كل عدد أفاد العلم في قضية أفاد مثل ذلك العدد العلم في كل قضية ، وهذا قول ضعيف .

والصحيح ما عليه الأكثرون: أن العلم يحصل بكثرة المخبرين تارة، وقد يحصل بصفاتهم لدينهم وضبطهم، وقد يحصل بقرائن تحتف بالخبر يحصل العلم بمجموع ذلك، وقد يحصل العلم بطائفة دون طائفة.

وأيضاً فالحبر الذي تلقاه الأئمة بالقبول تصديقاً له أو عملاً بموجبه ، يفيد العلم عند جماهير الخلف والسلف ، وهذا في معنى المتواتر .

لكن من الناس من يسميه المشهور، والمستفيض، ويقسمون الحـــبر إلى : متواتر، ومشهور، وخبر واحد.

وإذا كان كذلك فأكثر متون الصحيحين معلومة متقنة ، تلقاها أهل العلم بالحديث بالقبول والتصديق وأجمعوا على صحتها ، وإجماعهم معصوم من الخطأ ، كما أن إجماع الفقهاء على الأحكام معصوم من الخطأ .

ولو أجمع الفقهاء على حكم كان إجماعهم حجة ، وإن كان مستند أحدهم خبر واحد أو قياس أو عموم .

فكذلك أهل العلم بالحديث إذا أجمعوا على صحة خبر أفاد العلم ، وإن كان الواحد منهم يجوز عليه الخطأ ، اكن إجماعهم معصوم عن الخطأ .

ثم هذه الأحاديث التي أجمعوا على صحتها قد تتواتر وتستفيض عند بعضهم دون بعض ، وقد يحصل العلم بصدقها لبعضهم لعلمه بصفات المخبرين ، وما اقترن بالحبر من القرائن التي تفيد العلم ، كمن سمع خبراً من الصديق أو الفاروق يرويه بين المهاجرين والأنصار ، وقد كانوا شهدوا منه ما شهد ، وهم مصدقون له في ذلك ، وهم مقرون له على ذلك ، وقوله : « إنما الأعمال بالنيات » هو مما تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق وليس هو في أصله متواتراً ، بل هو من غرائب الصحيح ، لكن لما تلقوه بالقبول والنصديق صار مقطوعاً بصحته .

وفي السنن أحاديث تلقوها بالقبول والتصديق ، كقوله عليه : « لا وصيــة لوارث » فإن هذا مما تلقته الأمة بالقبول والعمل بموجبه ، وهو في السنن ليس في الصحيـح .

وأما عدد ما يحصل به التواتر ، فمن الناس من جعل له عدداً محصوراً ، ثم يفرق هؤلاء .

فقيل : أكثر من أربعة .

وقيل: اثنا عشر .

وقيل : أربعون .

وقيل : سبعون .

وقيل : ثلاثمائة وثلاثة عشر .

وقيل : غير ذلك .

وكل هذه الأقوال باطلة لتكافئها في الدعوى .

والصحيح الذي عليه الجمهور: أن التواتر ليس له عدد محصور، والعلم الحاصل بخبر من الأخبار يحصل في القلب ضرورة، كما يحصل الشبع عقيب الأكل والري عند الشرب، وليس لما يشبع كل واحد ويرويه قدر معين، بل قد يكون

الشبع لكثرة الطعام ، وقاء يكون لجودته كاللحم ، وقاء يكون لاستغناء الآكل بقليله ، وقاء يكون لاشتغال نفسه بفرح ، أو غضب ، أو حزن ونحو ذلك .

كذلك العلم الحاصل عقيب الخبر.

تارة يكون لكثرة المخبرين ، وإذا كثروا فقد يفيد خبرهم العلم ، وإن كانوا كفاراً .

وتارة يكون لدينهم وضبطهم ، فرب رجلين أو ثلاثة يحصل من العلم بخبرهم ما لا يحصل بعشرة وعشرين لا يوثق بدينهم وضبطهم .

وتارة مَد يحصل العلم بكون كل من المخبرين أخبر بمثل ما أخبر به الآخر ، مع العلم بأنهما لم يتواطآ ، وأنه يمتنع في العادة الاتفاق في مثل ذلك ، مثل من يروي حديثاً طويلاً فيه فصول ، ويرويه آخر لم يلقه .

وتارة يحصل العلم بالخبر لمن عنده الفطنة والذكاء والعلم بأحوال المخبرين ، وبما أخبروا به ما ليس لمن له مثل ذلك .

وتارة يحصل العلم بالخبر لكونه روي بحضرة جماعة كثيرة شاركوا المخبر في العلم ولم يكذبه أحد منهم ، فإن الجماعة الكثيرة قد يمتنع تواطؤهم على الكتمان ، كما يمتنع تواطؤهم على الكذب .

وإذا عرف أن العلم بأخبار المخبرين له أسباب غير مجرد العدد ، علم أن من قيد العلم بعدد معين وسوى بين جميع الأخبار في ذلك فقد غلط غلطاً عظيماً ، ولهذا كان التواتر ينقسم إلى : عام ، وخاص .

فأهل العلم بالحديث والفقه قد تواتر عندهم من السنة ما لم يتواتر عند العامة ، كسجود السهو ، ووجوب الشفعة ، وحمل العاقلة العقل ، ورجم الزاني المحصن ، وأحاديث الرؤية وعذاب القبر ، والحوض والشفاعة ، وأمثال ذلك .

وإذا كان الحبر قد تواتر عند قوم دون قوم ، وقد يحصل العلم بصدقه لقوم دون قوم ، وقد يحصل العلم بصدقه لقوم دون قوم ، فمن حصل له العلم به وجب عليه التصديق به والعمل بمقتضاه ، كما يجب ذلك في نظائره ، ومن لم يحصل له العلم بذلك فعليه أن يسلم ذلك الأهسل

الاجماع الذين أجمعوا على صحته ، كما على الناس أن يسلموا الأحكام المجمع على عليها إلى من أجمع عليها من أهل العلم ، فإن الله عصم هذه الأمة أن تجتمع على ضلالة ، وإنما يكون إجماعها بأن يسلم غير العالم للعالم ، إذ غير العالم لا يكون له قول ، وإنما القول للعالم .

فكما أن من لا يعرف أدلة الأحكام لا يعتد بقوله فمن لا يعرف طرق العلم بصحة الحديث لا يعتد بقوله ، بل على كل من ليس بعالم أن يتبع إجماع أهل العلم .

## الود على علماء الكلام

بعض أئمة أهل الكلام ، تكلموا في أهل الحديث وذموهم بقلة الفهم ، وأنهم لا يفهمون معاني الحديث ، ولا يميزون بين صحيحه من ضعيفه ، ويفتخرون عليهم بحذقهم ، ودقة علومهم فيها .

ولا ريب أن هذا موجود في بعضهم ، يحتجون بأحاديث موضوعة في مسائل الفروع والأصول ، وآثار مفتعلة ، وحكايات غير صحيحة ، ويذكرون من القرآن والحديث ما لا يفهمون معناه ، وقد رأيت من هذا عجائب ، لكنهم بالنسبة إلى غير هم في ذلك كالمسلمين بالنسبة إلى بقية الملل ، فكل شر في بعض المسملين فهو في غير هم أكثر ، وكل خير يكون في غير هم فهو فيهم أعظم ، وهكذا أهل الحديث بالنسبة إلى غير هم ، وبإزاء تكلم أولئك بأحاديث لا يفهمون معناها ، تكلف هؤلاء من القول بغير علم ما هو أعظم من ذلك وأكثر ، وما أحسن قول الامام أحمد : ضعيف الحديث خير من الرأي !

وقد أمر الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح بانتزاع مدرسة معروفة من أبي الحسن الآمدي ، وقال : أخذها منه أفضل من أخذ بمكة مع أن الآمدي لم يكن في وقته أكثر تبحراً في الفنون الكلامية والفلسفية منه ، وكان من أحسنهم إسلاماً ، وأمثلهم اعتقاداً ، ومن المعلوم أن الأمور الدقيقة ، سواء كانت حقاً أو باطلاً ، إيماناً أو كفراً ، لا تدرك إلا بذكاء وفطنة ، فلذلك يستجهلون من لم يشركهم في عملهم وإن كان إيمانه أحسن من إيمانهم ، إذا كان منه قصور في الذكاء والبيان ، وهم كا قال الله تعالى :

« إِنَّ الذينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ النَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ . وإذا مَرَّوا بهِمْ يَتَغامَزُونَ ﴾ (١) الآيات .

فإذا تقلدوا عن طواغيتهم أن كل ما لم يحصل بهذه الطرق القياسية ليس بعلم ، وقد لا يحصل لكثير منهم ، منها ما يستفيد به الإيمان الواجب فيكون كافراً زنديقاً ، منافقاً، جاهلاً ، ضالاً ، مضلاً ، ظلوماً ، كفوراً ، ويكون من أكابر أعداء الرسل ومنافقي الملة ، من الذين قال الله تعالى فيهم : « و كَذَ لَاكُ جَعَلْنا لِكُلِّ نَبِي عَدُ واً مِينَ الله عَهْ . « و كَذَ لِكَ جَعَلْنا لِكُلِّ نَبِي عَدُ واً مِينَ الله عَهْ . « و كَذَ لِكَ جَعَلْنا لِكُلِّ نَبِي

وقد يحصل لبعضهم إيمان ونفاق ويكون مرتداً : إما عن أصل الدين ، أو بعض شرائعه ، إما ردة نفاق وإما ردة كفر .

وهذا كثير غالب ، لا سيما في الأعصار والأمصار التي تغلب فيها الجاهلية والكفر والنفاق ، فلهؤلاء من عجائب الجهل والظلم والكذب والكفر والنفاق والضلال ما لا يتسع لذكره المقال هنا .

وإذا كان في المقالات الخفية ، فقد يقال : إنه فيها مخطئ ضال . لم تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبها ، لكن ذلك يقع في طوائف منهم في الأمور الظاهرة التي يعلم الخاصة والعامة من المسلمين أنها من دين المسلمين .

بل اليهود والنصارى والمشركون يعلمون أن محمداً عَلَيْنَ بعث بها ، وكفر من خالفها.

مثل أمره بعبادة الله وحده لا شريك له ، ونهيه عن عبادة أحد سوى الله : من الملائكة والنبيين وغيرهم ، فإن هذا أظهر شعائر الاسلام .

ومثل معاداة اليهود والنصارى والمشركين ، ومثل تحريم الفواحش والربا والخمر والميسر ونحو ذلك .

<sup>(</sup>١) سورة المطففين : ( الآيتان ٢٩ ، ٣٠ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان ، الآية : ٣١ .

ثم تجد كثيراً من رؤوسهم وقعوا في هذه الأنواع ، فكانوا مرتدين ، وإن كانوا قد يتوبون من ذلك ويعودون ، كرؤوس القبائل .

#### : مشل

الأقرع وعيينة ونحوهم ممن ارتاء عن الاسلام ثم دخل فيه .

ففيهم من كان يتهم بالنفاق ومرض القلب ، وفيهم من لم يكن كذلك ، فكثير منرؤوس هؤلاء هكذا نجده تارة يرتد عن الاسلام ردة صريحة، وتارة يعود اليها ولكن مع مرض في قلبه ونفاق ، وقد يكون له حال ثالثة يغلب الإيمان فيها النفاق ، لكن قل أن يسلموا من نوع نفاق ، والحكايات عنهم بذلك مشهورة .

وقد ذكر ابن قتيبة عن ذلك طرفاً في أول « مختلف الحديث » .

وقد حكى أهل المقالات بعضهم عن بعض من ذلك طرفاً ، كما يذكره أبو الحسن الأشعري<sup>(۱)</sup>.

والقاضي أبو بكر ابن الباقلاني (٢) ، وأبو عبد الله الشهرستاني (٣) وغيرهم .

وأبلغ من ذلك أن منهم من يصنف في دين المشركين ، والردة عن الاسلام .

كما صنف الرازي كتابه في عبادة الكواكب ، وأقام الأدلة على حسن ذلك ومنفعته ورغب فيه ، وهذه ردة عن الاسلام باتفاق المسلمين ، وإن كان قد يكون عاد إلى الاسلام ، وجميع ما يأمرون به من العلوم والأعمال والأخلاق لا يكفي في النجاة من عذاب الله ، فضلاً أن يكون موصلاً لنعيم الآخرة ، قال الله تعالى :

« فَمَنَ ۚ أَظْلَمَ ۗ مِمْنَ ۚ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَنَدَ بِأَ أَوْ كَنَدَّبَ بَآيَاتِهِ ، أُولَـَـٰكُ َ يَنَالُهُمُ ۚ نَصِيبُهُم ۚ مِنَ الكِتَابِ»(٤) الآية .

<sup>(</sup>۱) هو علي بن اسماعيل بن أبني بشر الأشعري ، ولد بالبصرة سنة ۲۹۰ ه وقيل سنة ۲۷۰ ه ونسبه ينتهي إلى أبني مويني الأشعري .

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر ، البصري ، المالكي المتكلم ، توفي سنة ٤٠٣ ه.

 <sup>(</sup>٣) هو ابن أبو الفتح محمد بن أبي القاسم عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني . ولد بشهرستان
 سنة ٤٧٩ ه .

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف ، الآية ٣٧ .

وقال تعالى : « فَكَمَّا جَاءَتُهُمُ ° رُسُلُهُمُ ° بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بَمَا عَنْدَهُمُ مِنَ الْعَلْمِ » (١) إلى آخر السورة .

فأخبر ها بمثل ما أخبر به في الأعراف ، وأن هؤلاء المعرضين عما جاءت به الرسل لما رأوا بأس الله ، وحدوا الله ، وتركوا الشرك فلم ينفعهم ذلك ، وكذلك أخبر عن فرعون ، وهو كافر بالتوحيد والرسالة : أنه لما أدركه الغرق :

« قال آمننَتْ أنّه لا إلله إلا اللّذي آمننَتْ بيه يه (٢) الآية .

وقال تعالى : « وَإِذْ أَخَذَ رَبُكُ مِن ْ بَنِي آدَمَ مِن ْ ظُهُورِهِم ْ " (٣) الآيتين.

وهذا في القرآن في مواضع يبين أن الرسل أمروا بعبادة الله وحده لا شريك له ، ونهوا عن عبادة شيء من المخلوقات سواه ، وأن أهل السعادة هم أهل التوحيد ، وأن المشركين هم أهل الشقاوة (١) ، ويبين أن الذين لم يؤمنوا بالرسل مشركون .

فعلم أن التوحيد والإيمان بالرسل متلازمان .

وكذلك الإيمان باليوم الآخر ، فالثلاثة متلازمة ، ولهذا يجمع بينهما في مثل قوله تعالى :

« وَلا تَتَبِّعُ أَهُواءَ النَّذِينَ كَلَدَّبُوا بَآيَاتِنَا وَالنَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بَالآخِرَةَ وَهُمُ وَهُمُ ۚ بِرَبِّهِم ۚ يَعُدُ لُونَ ﴾ (٥) .

وأخبر في غير موضع أن الرسالة عمت جميع بني آدم ، فهذه الأصول الثلاثة : توحيد الله ، والإيمان برسله ، وباليوم الآخر أمور متلازمة ، ولهذا قال سبحانه : « وكنذ ليك جَعَلْنا ليكُلُّ نَبِيٍّ عَدَّوًا شَيَاطِينَ الإنْسِ والجينِ » إلى قوله : « وكنذ ليك جَعَلْنا ليكُلُ نَبِيٍ عَدَّوًا شَيَاطِينَ الإنْسِ والجينِ » إلى قوله : « وكيثقتر فوا ما هُم مُقْتَر فون ) (٢) .

<sup>(</sup>١) سورة غافر ، الآية : ٨٣.

<sup>(</sup>٢) سورة يونس ، الآية : ٩٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف ، الآية : ١٧٢ .

<sup>(</sup>٤) وهم أهل الكفر والشرك والضلال.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام ، الآية : ١٥٠ .

<sup>(</sup>٦) سورة الأنعام ، الآيتان : ١١٢ ، ١١٣ .

فأخبر أن جميع الأنبياء لهم أعداء، وهم شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض القول المزخرف، وهو: المزين المحسن يغرون به، والغرور: التلبيس والتمويه.

وهذا شأن كل كلام وكل عمل يخالف ما جاءت به الرسل من أمر المتكلمة وغيرهم من الأولين والآخرين ، ثم قال :

« وَلَيْتَصْغَي إِلَيْهُ أَفْتُهِدَةُ النَّذِينَ لا يؤْمِنُونَ بالآخِرَة ِ »(١) .

فعلم أن مخالفة الرسل وترك الإيمان بالآخرة متلازمان .

فمن لم يؤمن بالآخرة أصغى إلى زخرف أعدائهم ، فخالف الرسل ، كما هو موجود في أصناف الكفار ، والمنافقين في هذه الأمة وغيرها ، ولهذا قال تعالى :

« وَلَقَدَ مَعِنْنَاهُ مِ بَكِيتَابِ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عَلِمْ » (٢) إلى قوله:

« هَـَل ْ يَـنْظُـرُونَ إِلاَّ تأويلـَه ُ ، يَـوْم َ يِـَأْتِي تَـأُويلـُه ُ يِـقَول ُ النَّذينَ نَسـُوه ُ مِـن قَـبـْـل ُ قَـَد جاءَتْ رُسـُـل ُ رَبِّنا بالحـَق ِ ٣٠٠ .

فأخبر أن اللدين تركوا الكتاب وهو الرسالة يقولون إذا جاء تأويله ، جاءت رسل ربنا بالحق .

وهذا كما قال تعالى:

« وَمَنَ ° أَعْرَضَ عَنَ ° ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مُعِيشَةً صَنْكاً » (١) .. الآيتين.

أخبر أن الذين تركوا اتباع آياته يصيبهم ما ذكر من ضيق العيش وضنك الحياة .

فقد تبين أن أصل السعادة والنجاة من العذاب هو : توحيد الله بعبادته ، وحده لا شريك له . والإيمان برسله واليوم الآخر . والعمل الصالح .

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام ، الآية : ١١٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف ، الآية : ١٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف ، الآية : ٥٣ .

<sup>(</sup>٤) سورة طه ، الآية : ١٢٤ .

وهذه الأمور ليست في حكمتهم ، ليس فيها الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له ، والنهي عن عبادة المخلوقات ، بل كل شرك في العالم ، إنما حدث برأي جنسهم ، فهم الآمرون بالشرك ، والفاعلون له . ومن لم يأمر بالشرك منهم فلم ينه عنه ، بل يقر هؤلاء وهؤلاء ، وإن رجح الموحدين ترجيحاً ما ، فقد يرجح غيره المشركين ، وقد يعرض عن الأمرين جميعاً .

فتدبر هذا فإنه نافع جداً، وقد رأيت من مصنفاتهم في عبادة الكواكب والملائكة وعبادة الأنفس المفارقة: أنفس الأنبياء وغيرهم، ما هو أصل الشرك، وهم إذا ادَّعوا التوحيد فإنما توحيدهم بالقول لا بالعبادة والعمل.

والتوحيد الذي جاءت به الرسل لا بد فيه من التوحيد بإخلاص الدين لله، وعبادته وحده لا شريك له، وهذا شيء لا يعرفونه.

والتوحيد الذين يدعونه ، إنما هو تعطيل حقائق الأسماء والصفات . وفيه من الكفر والضلال ما هو من أعظم أسباب الاشراك ، فلو كانوا موحدين بالقول والكلام ، وهو :

أن يصفوا الله بما وصفته به رسله لكان معهم التوحيد دون العمل ، وذلك لا يكفي في السعادة والنجاة بل لا بد أن يعبدوا الله وحده ويتخذوه إلها دون ما سواه ، وهذا معنى قول : « لا إله إلا الله » .

فكيف وهم في القول والكلام معطلون جاحدون لا موحدون ولا مخلصون؟!

فإذا كان ما تحصل به السعادة والنجاة من الشقاوة ليس عندهم أصلاً كان ما يأمرون به من الأخلاق والأعمال والسياسات كما قال تعالى :

« يَعَـُلْمَمُونَ ظَاهِـرِاً مَنَ الْحَيَاةِ الدَنْيَا وَهُـمُ عَـن ِ الآخـِرَة ِ هُـُم ْ غَافـِلُونَ » (١). وقد جعل الله لكل شيء قدراً.

والقوم وإن كان لهم ذكاء وفطنة ، وفيهم زهد وأخلاق ، فهذا القول لا يوجب السعادة والنجاة من العذاب إلا بالأصول المتقدمة ، وإنما قوة الذكاء بمنزلة قوة البدن

<sup>(</sup>١) سورة الروم ، الآية : ٧ .

والإرادة ، فالذي يؤتى فضائل علمية وإرادية بدون هذه الأصول بمنزلة من يؤتى قوة في جسمه وبدنه بدون هذه الأصول .

وأهل الرأي والعلم بمنزلة أهل الملك والإمارة ، وكل من هؤلاء وهؤلاء لا ينفعه ذلك شيئاً ، إلا أن يعبد الله وحده لا شريك له ، ويؤمن برسله واليوم الآخر .

ولما كان كل واحد من أهل الملك والعلم قد يعارضون الرسل وقد يتابعونهم ذكر الله ذلك في غير موضع .

فذكر فرعون.

والذي حاج ابراهيم لما آتاه الله الملك.

والملأ من قوم نوح وعاد وغيرهم ، وذكر قول علمائهم كقوله تعالى :

« فَكَمَّا جَاءَ تُهُمُ وُسُلُهُمُ وَالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عَنْدَهُمُ مِنَ الْعِلْمِ »(١) .

وقال تعالى : « ما ُيجاد ل ُ في آيات الله إلاَّ النَّذينَ كَنَمَرُوا » (٢) .

إلى قوله: «وَجادُ لُوا بالباطيلِ لينُد حيضوا به ِ الحَقَّ »(٣).

إلى قوله: «النَّذينَ أَيجاد ِلونَ في آياتِ اللهِ بغيرِ سُلُطانٍ أَتَاهُم ، كَبَرَ مَقَتًّا عِنِدَ اللهِ » (٤) الآية .

والسلطان : هو الوحي المنزل من عند الله تعالى جل شأنه .

وقد ذكر في هذه السورة: «حم غافر » من حال مخالفي الرسل من الملوك والعلماء ومجادلتهم ما فيه عبرة ، مثل قوله تعالى:

« إِنَّ النَّذِينَ ُ يُجَادُ لُونَ فِي آيَاتِ اللهِ بِغَيْرِ سُلُطَانٍ أَتَاهُمُ ۚ إِنْ فِي صُدُورِهِمَمُ اللّ إِلاَّ كَبْرُ مِنَا هُمُ بِبَالْغِيهِ » (٥) .

<sup>(</sup>١) سورة غافر ، الآية : ٨٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة غافر ، الآية : ٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة غافر ، الآية : ٥ .

<sup>(؛)</sup> سورة غافر ، الآية : ٣٥.

<sup>(</sup>ه) سورة غافر ، الآية : ٥٦ .

ومثل قوله : « أَلَـم ُ تَـرَ إِلَى النَّذِينَ أَيْجَادِ لِونَ فِي آياتِ اللَّهِ أَنَّى يُصْرَفُونَ » إلى قوله :

« ذَكِكُم ْ بَمَا كُنْتُم تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغِيرِ الْحَقِّ وبما كُنْتُمُ

وكذلك في سورة الأنعام والأعراف وعامة السور المكية وطائفة من السور المدنية ، فأنها تشتمل على خطاب هؤلاء ، وضرب المقاييس والأمثال لهم ، وذكر قصصهم وقصص الأنبياء وأتباعهم معهم ، ولهذا قال سبحانه :

« وَلَقَلَد مَكَنَّاهُم فيما إنْ مكّنَّاكُم فيه ِ وجَعَلْنَا لَهُمُ سَمْعاً وأَبْصاراً وأَفْشِدَةً »(٢) الآية .

فأخبر بما مكنوا فيه من أصناف الادراكات والحركات ، وأخبر أن ذلك لم يغن عنهم شيئاً حيث جحدوا بآيات الله والرسالة .

ولهذا حدثني ابن الشيخ الفقيه الخضري عن والده شيخ الحنفية في زمنه قال : كان فقهاء بخارى يقولون في ابن سينا قوله تعالى :

« كانوا هُمُ أَشَدَ مِنْهُمُ قُوَّةً وآثاراً في الأرْضِ » (٣) الآية.

والقوة تعم قوة الادراك النظرية ، وقوة الحركة العملية .

وقال في الآية الأخرى : «كانوا أكثرَ مينهُم وأشكَّ قُوَّةً »(¹) .

فأخبر بفضلهم في الكم والكيف، وأنهم أشد في أنفسهم وفي آثارهم في الأرض.

وقد قال سبحانه وتعالى عن أتباع هؤلاء الأئمة من أهل الملك والعلم المخالفين للرسل :

<sup>(</sup>١) سورة غافر ، الآيتان : ٦٩ و ٧٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأحقاف ، الآية : ٢٦ .

<sup>(</sup>٣) سورة غافر ، الآية : ٢١ .

<sup>(</sup>٤) سورة غافر ، الآية : ٨٢.

« يَـوْمَ تُـقُـلَـّبُ وُجوهُهُمْ ۚ فِي النّارِ يَـقُولُونَ يَا لَيَـتُـنَا أَطَعَنْا اللهَ وأَطَعَنْا الرَّسُولا » إلى قوله: « والْعَنْهُم ْ لَعْنَا كبيراً » (١) .

وقال تعالى : « وَإِذْ يَتَحَاجُنُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلنَّذِينَ اسْتَكُنْبُرُوا إِنَّا كُنْنَا لَكُمُ تَبَعَاً فَهَلَ أَنْتُم مُغْنْنُونَ عَنَّا نَصِيباً مِنْنَ النَّارِ »(٢) .

ومثل هذا في القرآن كثير ، يذكر فيه قول أعداء الرسل وأفعالهم ، وما أوتوه من قوى الادراكات والحركات التي لم تنفعهم لما خالفوا الرسل .

وقد ذكر الله سبحانه ما في المنتسبين إلى اتباع الرسل من العلماء والعباد والملوك من النفاق والضلال في مثل قوله تعالى :

« يَا أَيْهَا النَّذِينَ آمَـنُوا إِنَّ كَثَيراً مِّنَ الْأَحْسُارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَـأَكُلُونَ أَمْوالَ النَّاسِ بِالبَاطِيلِ »(٣) الآية .

و (يصدون) يستعمل لازماً ، يقال : صد صدوداً أعرض ، كقوله تعالى : (رأيْتَ المُنافيقِينَ يَصُدُونَ عَنْكَ صُدوداً » (٤) .

ويقال: صد غيره يصده، والوصفان يجتمعان فيهم. ومثل قوله تعالى:

« أَلَكُمْ تُرَ إِلَى النَّذِينَ أَوْتُوا نَصِيباً مِنْ الكِيتابِ يُـؤُمْمِنُونَ بَالْحِيبْتُ وَالطَاغُوتِ» (٥)

﴿ اللَّهُ مُنْ الْكَالِمُ اللَّهُ مِنْ الْكَلِمَاتِ يُـؤُمْمِنُونَ بَالْحِيبْتُ وَالطَاغُوتِ» (٥)

وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري عن النبي طلق :

« مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ، طعمها طيب وريحها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها.

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب، الآيتان: ٦٦ و ٦٨.

<sup>(</sup>٢) سورة غافر ، الآية ٧٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة ، الآية : ٣٤ .

<sup>(</sup>٤) سورة النساء ، الآية : ٦١ .

<sup>(</sup>٥) سورة النساء ، الآية : ١٥.

ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة: ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة، طعمها مر ولا ريح لها». فبيتن أن في الذين يقرأون القرآن مؤمنين ومنافقين.

وإذا كان سعادة الأولين والآخرين هي اتِّباع المرسلين ، فمن المعلوم أن أحق الناس بذلك أعلمهم بآثار المرسلين وأتبعهم لذلك.

فالعالمون بأقوالهم وأفعالهم المتبعون لهم هم أهل السعادة في كل زمان ومكان ، وهم الطائفة الناجية من أهل كل ملة ، وهم أهل السنة والحديث من هذه الأمة ، والرسل عليهم البلاغ المبين ، وقد بلّغوا البلاغ المبين .

وخاتم الرسل عليه أنزل إليه كتاباً مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه ، فهو الأمين على جميع الكتب ، وقد بلتَغ أبين البلاغ وأتمته وأكمله ، وكان أنصح الخلق لعباد الله .

وكان بالمؤمنين رؤوفاً رحيماً . بلغ الرسالة وأدّى الأمانة وجاهـــــــــــ في الله حق جهاده ، وعبد الله حتى أتاه اليقين ، فأسعد الخلق وأعظمهم نعيماً وأعلاهم درجة ، أعظمهم اتّباعاً له وموافقة علماً وعملاً ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

### احتجاج بعض الفقهاء باحاديث وهي باطلة

احتج بعض الفقهاء بأحاديث على أشياء وهي باطلة :

منها : قولهم : أنه «نهى عن بيع وشرط » فإن هذا حديث باطل ليس في شيء من كتب المسلمين ، وإنما يروى في حكاية منقطعة .

ومنها : قولهم « نهى عن قفيز الطحان »(١) وهذا أيضاً باطل.

ومنها : حديث محلل السباق إذا أدخل فرس بين فرسين ، فإن هذا معروف عن سعيد بن المسيب من قوله :

هكذا رواه الثقات من أصحاب الزهري ، عن الزهري ، عن سعيد ، وغلط سفيان بن حسين ، فرواه عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة مرفوعاً .

وأهل العلم بالحديث يعرفون أن هذا ليس من قول النبي عليه ، وقد ذكر ذلك أبو داود السجستاني (٢) وغيره من أهل العلم .

وهم متفقون على أن سفيان بن حسين ، هذا يغلط فيما يرويه عن الزهري ، وأنه لا يحتج بما ينفرد به ، ومحل السباق لا أصل له في الشريعة ، ولم يأمر النبي عليه أمته بمحلل السباق .

وقد روي عن أبي عبيدة بن الجراح وغيره:

أنهم كانوا يتسابقون بجعل ولا يدخلون بينهم محللاً ، والذين قالوا هذا من الفقهاء ظنوا أنه يكون قماراً ، ثم منهم من قال بالمحلل يخرج عن شبه القمار وليس الأمر كما قالوه ، بل بالمحلل يخرج من المخاطرة وفي المحلل ظلم لأنه إذا سبق أخذ ، وإذا سبق لم يعط ، وغيره إذا سبق أعطى ، فدخول المحلل ظلم لا تأتي به الشريعة . والكلام على هذا مبسوط في مواضع أخر .

<sup>(</sup>١) والقفيز : مكيال وهو ثمانية مكاييل ، والجمع أقفزة .

<sup>(</sup>٢) هو الحافظ سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزدي السجستاني ، أحد حفاظ الحديث النبوي الشريف ولد سنة ٢٠٢ ه و توفي سنة ٢٠٥ ه .

### اذا جاء الحلال والحرام شددنا في الاسانيد

يقول الامام أحمد بن حنبل رضي الله عنه :

إذا جاء الحلال والحرام شددنا في الأسانيد، وإذا جاء الترغيب والترهيب تساهلنا في الأسانيد.

وكذلك ما عليه العلماء من العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال: ليس معناه إثبات الاستحباب بالحديث الذي لا يحتج به ، فإن الاستحباب حكم شرعي فلا يثبت إلا بدليل شرعي ، ومن أخبر عن الله أنه يحب عملاً من الأعمال من غير دليل شرعي ، فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله كما لو أثبت الإيجاب أو التحريم ، ولهذا يختلف العلماء في الاستحباب كما يختلفون في غيره ، بل هو أصل الدين المشروع .

وإنما مرادهم بذلك: أن يكون العمل مما قد ثبت أنه مما يحبه الله، أو مما يكرهه الله بنص أو إجماع ، كتلاوة القرآن ، والتسبيح ، والدعاء ، والصدقة ، والعتق ، والاحسان إلى الناس ، وكراهة الكذب والحيانة ، ونحو ذلك .

فإذا روي حديث في فضل بعض الأعمال المستحبة ، وثوابها ، وكراهة بعض الأعمال وعقابها .

فمقادير الثواب والعقاب وأنواعه إذا روي فيها حديث لا نعلم أنه موضوع جازت روايته والعمل به ، بمعنى :

أن النفس ترجو ذلك الثواب أو تخاف ذلك العقاب ، كرجل يعلم أن التجارة تربح ، لكن بلغه أنها تربح ربحاً كثيراً ، فهذا إن صدق نفعه وإن كذب لم يضره .

ومثال ذلك الترغيب والترهيب بالاسرائيليات ، والمنامات وكلمات السلف والعلماء ، ووقائع العلماء ونحو ذلك ، مما لا يجوز بمجرده إثبات حكم شرعي ، لا استحباب ولا غيره ، ولكن يجوز أن يذكر في الترغيب والترهيب ، والترجية والتخويف .

فما علم حسنه أو قبحه بأدلة الشرع ، فإن ذلك ينفع ولا يضر ، وسواء كان في نفس الأمر حقاً أو باطلاً ، فما علم أنه باطل موضوع لم يجز الالتفات اليه ، فإن الكذب لا يفيد شيئاً .

وإذا ثبت أنه صحيح أثبتت به الأحكام ، وإذا احتمل الأمرين روي لإمكان صدقه ولعدم المضرة في كذبه .

وأحمد بن حنبل إنما قال: إذا جاء الترغيب والترهيب تساهلنا في الأسانيد.

ومعناه : أنا نروي في ذلك بالأسانيد وإن لم يكن محدثوها من الثقات الذين يحتج بهم ، وكذلك قول من قال :

يعمل بها في فضائل الأعمال ، إنما العمل بها : العمل بما فيها من الأعمال الصالحة ، مثل التلاوة والذكر والاجتناب لما كره فيها من الأعمال السيئة .

ونظير هذا ، قول النبي عليه في الحديث الذي رواه البخاري عن عبد الله ابن عمرو :

« بلغوا عني ولو آية ، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ، ومن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار » مع قوله علية في الحديث الصحيح :

« إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم » .

فإنه رخص في الحديث عنهم ، ومع هذا نهى عن تصديقهم وتكذيبهم ، فلو لم يكن في التحديث المطلق عنهم فائدة لما رخص فيه وأمر به ، ولو جاز تصديقهم بمجرد الاخبار لما نهى عن تصديقهم ، فالنفوس تنتفع بما تظن صدقه في مواضع .

فإذا تضمنت أحاديث الفضائل الضعيفة تقديراً وتحديداً مثل صلاة في وقت معين بقراءة معينة ، أو على صفة معينة لم يجز ذلك ، لأن استحباب هذا الوصف

المعين لم يثبت بدليل شرعي ، بخلاف ما أو روي فيه « من دخل السوق فقال لا إله إلا الله كان له كذا وكذا » !

فإن ذكر الله في السوق مستحب لما فيه من ذكر الله بين الغافلين ، كما جاء في الحديث المعروف :

« ذاكر الله في العافلين ، كالشجرة الخضراء بين الشجر اليابس » .

فأما تقدير الثواب المروي فيه ، فلا يضر ثبوته ، ولا عدم ثبوته ، وفي مثله جاء الحديث الذي رواه الترمذي .

« من بلغه عن الله شيء فيه فضل فعمل به رجاء ذلك الفضل ، أعطاه الله ذلك، وإن لم يكن ذلك كذلك » .

فالحاصل: أن هذا الباب يروى ويعمل بــه في الترغيب والترهيب لا في الاستحباب، ثم اعتقاد موجبه وهو مقادير الثواب والعقاب يتوقف على الدليل الشرعي.

\* \* \*

### الرد على من انكر الحديث المتواتر

قوم اجتمعوا على أمور متنوعة في الفساد ، ومنهم من يقول :

لم يثبت عن النبي عَلِيلَةٍ حديث واحد بالتواتر ، إذ التواتر نقل الجم الغفير عن الجم الغفير ؟

أما من أنكر تواتر حديث واحد فيقال له : التواتر نوعان : تواتر عن العامة ، وتواتر عن العامة .

وهو أيضاً قسمان :

ما تواتر لفظه ، وما تواتر معناه .

فأحاديث الشفاعة ، والصراط ، والميزان ، والرؤية ، وفضائل الصحابة ، ونحو ذلك متواتر عند أهل العلم ، وهي متواترة المعنى ، وإن لم يتواتر لفظ بعينه .

وكذلك معجزات النبي عَلِيْكُم ، الحارجة عن القرآن متواترةأيضاً .

وكذلك سجود السهو متواتر أيضاً عند العلماء.

وكذلك القضاء بالشفعة ونحو ذلك.

وعلماء الحديث يتواتر عندهم ما لا يتواتر عند غيرهم ، لكونهم سمعوا ما لم يسمع غيرهم ، وعلموا من أحوال النبي عليه ما لم يعلم غيرهم .

والتواتر لا يشترط له عدد معين ، بل من العلماء من ادّعى أن له عدداً يحصل له به العلم من كل ما أخبر به كل مخبر ، ونفوا ذلك عن الأربعة ، وتوقفوا فيما زاد عليها ، وهذا غلط ، فالعلم يحصل تارة بالكثرة ، وتارة بصفات المخبرين ، وتارة بقرائن تقترن بأخبارهم وبأمور أخر .

وأيضاً فالحبر الذي رواه الواحد من الصحابة والاثنان : إذا تلقته الأمة بالقبول والتصديق أفاد العلم عند جماهير العلماء ، ومن الناس من يسمي هذا : المستفيض . والعلم هنا حصل بإجماع العلماء على صحته ، فإن الاجماع لا يكون على خطأ ، ولهذا كان أكثر متون الصحيحين مما يعلم صحته عند علماء الطوائف : من الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، والحنبلية ، والأشعرية ، وإنما خالف في ذلك فريق من أهل الكلام كما قد بسط في موضعه .

# القول في كتاب الحلية

رجل سمع كتب الحديث والتفسير ، وإذا قرئ عليه «كتاب الحلية » لـــم يسمعه ، فقيل له : لم لا تسمع أخبار السلف ؟

فقال : لا أسمع من كتاب أبي نعيم شيئاً .

فقيل : هو إمام ثقة شيخ المحدثين في وقته فلم لا تسمع ولا تثق بنقله ؟

فقيل له : بيننا وبينك عالم الزمان وشيخ الاسلام ابن تيمية في حال أبي نعيم ؟ فقال : أنا أسمع ما يقول شيخ الاسلام وأرجع اليه .

فأرسل إلي هذا السؤال من دمشق ، فأجبته بقولي :

الحمد لله رب العالمين . أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني صاحب كتاب «حلية الأولياء» ، و «تاريخ أصبهان» و «المستخرج على البخاري ومسلم» ، و «كتاب الطب» و «عمل اليوم والليلة» و «فضائل الصحابة» و «دلائل النبوة» و «صفة الجنة» و «محجة الواثقين» وغير ذلك من المصنفات: من أكبر حفاظ الحديث ومن أكثر هم تصنيفات ، وممن انتفع الناس بتصانيفه ، وهو أجل من أن يقال له : ثقة ، فإن درجته فوق ذلك وكتابه «كتاب الحلية» من أجود الكتب المصنفة في أخبار الزهاد ، والمنقول فيه أصح من المنقول في رسالة القشيري (۱) ، ومصنفات أبي عبد الرحمن السلمي شيخه (۲) ، ومناقب الأبرار لابن خميس وغير ذلك .

<sup>(</sup>۱) الامام القشيري مؤلف كتاب الرسالة: فانه الامام أبو القاسم عبد الكريم بــن هوازن القشيري النيسابوري، ولد سنة ست وسبعين وثلاثمائة في بلدة «استوا» وهو من قبيلة «قشير بن كعب». تعلم العربية والأدب والحساب.

<sup>(</sup>٢) وهو محمد بن الحسين بن محمد بن موسى بن خالد بن سالم .

فإن أبا نعيم أعلم بالحديث ، وأكثر حديثاً ، وأثبت رواية ونقلاً من هؤلاء ، ولكن كتاب الزهد للامام أحمد ، والزهد لابن المبارك ، وأمثالهما أصح نقلاً من الحلية .

وهذه الكتب وغيرها لا بد فيها من أحاديث ضعيفة ، وحكايات ضعيفة بل باطلة ، وفي الحلية من ذلك قطع ! ولكن الذي في غيرها من هذه الكتب أكثر مما فيها ، فإن في مصنفات أبي عبد الرحمن السلمي ، ورسالة القشيري ، ومناقب الأبرار ، ونحو ذلك ، من الحكايات الباطلة ، بل ومن الأحاديث الباطلة : ما لا يوجد مثله في مصنفات أبي نعيم ، ولكن «صفوة الصفوة » لأبي الفرج ابن الجوزي نقلها من جنس نقل الحلية ، والغالب على الكتابين الصحة ، ومع هذا ففيهما أحاديث وحكايات باطلة .

وأما الزهد للامام أحمد ونحوه فليس فيه من الأحاديث والحكايات الموضوعة مثل ما في هذه ، فإنه لا يذكر في مصنفاته عمن هو معروف بالوضع ، بل قد يقع فيها ما هو ضعيف بسوء حفظ ناقله ، وكذلك الأحاديث المرفوعة ليس فيها ما يعرف أنه موضوع قصد الكذب فيه ، كما ليس ذلك في مسنده ، لكن فيه ما يعرف أنه غلط ، غلط فيه رواته ، ومثل هذا يوجد في غالب كتب الاسلام ، فلا يسلم كتاب من الغلط إلا القرآن الكريم لعصمته .

وأجل ما يوجد في الصحة «كتاب البخاري» وما فيه متن يعرف أنه غلط على الصاحب ، لكن في بعض ألفاظ الحديث ما هو غلط ، وقد بيّن البخاري في نفس صحيحه ما بيّن غلط ذلك الراوي ، كما بيّن اختلاف الرواة في ثمن بعير جابر .

أ وفيه عن بعض الصحابة ما يقال : إنه غلط ، كما فيه عن ابن عباس رضي الله عنه .

أن رسول الله عليه عليه تزوج ميمونة وهو محرم .

والمشهور عند أكثر الناس أنه تزوجها حلالاً.

وفيه عن أسامة : أن النبي عَلِيْقٍ لم يصلِّ في البيت .

وفيه عن بلال : أنه صلَّى فيه ، وهذا أصح عند العلماء .

وأما مسلم ففيه ألفاظ عرف أنها غلط ، كما فيه :

« خلق الله التربة يوم السبت » .

وقد بيَّن البخاري أن هذا غلط ، وأن هذا من كلام كعب .

وفيه أن النبي علي صلى صلاة الكسوف بثلاث ركعات في كل ركعة .

والصواب : أنه لم يصلِّ الكسوف إلا مرة واحدة .

وفيه أن أبا سفيان سأله التزوج بأم حبيبة ، وهذا غلط .

وهذا من أجل فنون العلم بالحديث ، يسمى : علم «علل الحديث ».

وأما كتاب حلية الأولياء فمن أجود مصنفات المتأخرين في أخبار الزهاد ، وفيه من الحكايات ما لم يكن به حاجة اليه ، والأحاديث المروية في أوائلها أحاديث كثيرة ضعيفة بل موضوعة .

## حكم من نسخ القرآن وكتب السنة

من نسخ بيده صحيح البخاري وصحيح مسلم ، والقرآن الكريم ، وهو ناوٍ كتابة الحديث وغيره ، ونسخ لنفسه أو للبيع هل يؤجر ؟ الخ.

بيان ذلك: أما كتب الحديث المعروفة: مثل صحيح البخاري، وصحيح مسلم، فليس تحت أديم السماء كتاب أصح من البخاري ومسلم بعد القرآن، وما جمع بينهما: مثل الجمع بين الصحيحين للحميدي ولعبد الحق الاشبيلي، وبعد ذلك كتب السنن.

كسنن أبي داود ، والنسائي ، وجامع الترمذي ، والمساند : كمسند الشافعي ، ومسند الامام أحمد .

وموطأ الامام مالك فيه الأحاديث والآثار وغير ذلك ، وهو من أجل الكتب ، حتى قال الشافعي :

ليس تحت أديم السماء بعد كتاب الله أصح من موطأ مالك.

يعني بذلك ما صنف على طريقته: فإن المتقدمين كانوا يجمعون في الباب بين المأثور عن النبي عليه والصحابة والتابعين ، ولم تكن وضعت كتب الرأي التي تسمى «كتب الفقه».

« إن الله يدخل بالسهم الواحد الجنة ثلاثة : صانعه ، والرامي به ، والممد به ». فالكتابة كذلك ، لينتفع به أو لينفع به غيره ، كلاهما يثاب عليه .

## القول السديد فيما اشتهر على السنة الناس من الحديث

يروى عن النبي عَلِيلِيٍّ عن الله عز وجل قال :

« ما وسعني لا سمائي ولا أرضي ، ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن » .

وهذا مما ذكروه في الاسرائيليات ليس له إسناد معروف عن النبي عليلة .

ومعناه : وسع قلبه محبتي ومعرفتي . وما يروى : «القلب بيت الرب » هذا من جنس الأول ، فإن القلب بيت الإيمان بالله تعالى ومعرفته ومحبته .

وما يرووه «كنت كنزاً لا أعرف ! فأحببت أن أعرف فخلقت خلقاً فعرفتهم بي ، فبي عرفوني » .

هذا ليس من كلام النبي عليه ولا أعرف له إسناداً صحيحاً ولا ضعيفاً .

وما يرووه عن النبي عليه

« ان الله خلق العقل فقال له : أقبل ، فأقبل ، ثم قال له : أدبر ! فأدبر ، فقال : وعزتي وجلالي ما خلقت خلقاً أشرف منك ، فبك آخذ ، وبك أعطي ».

هذا الحديث باطل موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث.

وما يرووه «حب الدنيا رأس كل خطيئة » .

هذا معروف عن جندب بن عبد الله البجلي ، وأما عن الذي عَلَيْكُ فليس له إسناد معروف .

وما يرووه : « الدنيا خطوة رجل مؤمن » .

هذا لا يعرف عن النبي علي ولا غيره من سلف الأمة ولا أثمتها.

وما يرووه « من بورك له في شيء فليلزمه ، ومن ألزم نفسه شيئاً **لزمه** ».

الأول يؤثر عن بعض السلف ، والثاني باطل فإن من ألزم نفسه شيئاً قلد يلزمه وقد لا يلزمه ، بحسب ما يأمر به الله ورسوله .

وما يرووه عن النبي عليه :

« اتخابوا مع الفقراء أيادي فإن لهم في غد دولة وأي دولة! »

« الفقر فخري وبه أفتخر » .

كلاهما كذب لا يعرف في شيء من كتب المسلمين المعروفة .

وما يرووه عن النبي طلي :

« أنا مدينة العلم وعلي بابها » .

هذا الحديث ضعيف ، بل موضوع عند أهل العلم بالحديث .

ولكن قد رواه الترمذي وغيره ، ورفع هذا وهو كذب .

وما يرووه : « أنه يقعد للفقراء يوم القيامة ويقول :

وعزني وجلاني ما زويت الدنيا عنكم لهوانكم علي ، ولكن أردت أن أرفع قدركم في هذا اليوم .

انطلقوا إلى الموقف! فمن أحسن اليكم بكسرة، أو سقاكم شربة ماء، أو كساكم خرقة انطلقوا به إلى الجنة».

قال الشيخ : الثاني كذب لم يروه أحد من أهل العلم بالحديث ، وهو باطل خلا ف الكتاب والسنة والاجماع .

وما يرووه عن النبي طُلِيُّ :

لما قدم إلى المدينة خرجن بنات النجار بالدفوف وهن يقلن: طلح البسدر علينا مسن تنيسات السوداع

إلى آخر الشعر ، فقال لهن رسول الله عليه : « هزوا غرابيلكم بارك الله فيكم » .

و خلايث النسوة وضرب الدف في الأفراح صحيح ، فقد كان على عهد رسول الله عالية

> وأما قوله : « هزوا غرابيلكم » هذا لا يعرف عنه . وما يرووه عن النبي عَلِيْكُ أَنْهُ قَالَ :

« اللهم إنك أخرجتني من أحب البقاع إلي فأسكني في أحب البقاع اليك » . هذا حديث باطل كذب ، وقد رواه البرمذي وغيره ، بل أنه قال لكة : « إنك أحب بلاد الله إلى » .

وقال : « إنك لأحب البلاد إلى الله » .

وما يرووه عن النبي علي :

« من زارني وزار أبي ابراهيم في عام دخل الحنة » .

هذا كذب موضوع ، ولم يروه أحد من أهل العلم بالحديث .

وما يرووه عن على وضي الله عنه : أن أعرابياً صلى ونقر صلاته فقال علي ١ لا تنقر صلاتك!

فقال الأعراني : يا عليَّ .. لو نقرها أبوك ما دخل النار » هذا كذب .

وما يرووه عن عمر : أنه قتل أباه ، هذا كذب ، فإن أباه مات قبل مبعث the conservation of the contraction of the contract

Professional Company of the Company

وما يرووه عن النبي علي :

« كنت نبياً وآدم بين الماء والطين » .

« وكنت وآدم لإ ماء ولا طين » . هذا اللفظ كذب باطل .

the Partie of the

هذا ليس من كلام النبي على .

ولم يثبت عن ابراهيم الحليل عليه السلام لما بني البيت صلّى في كل ركن ألف ركعة ، فأوحى الله تعالى اليه :

« يا ابراهيم ! ما هذا سد جوعة أو ستر عورة » . .

هذا كذب ظاهر ، ليس هو في شيء من كتب المسلمين .

وما يرووه: « لا تكرهوا الفتنة ، فإن فيها حصاد المنافقين » .

هذا ليس معروفاً عن النبي علي .

وما يرووه : ﴿ من علم أخاه آية من كتاب الله ملك رقه ﴾ .

هذا كذب ليس في شيء من كتب أهل العلم.

وما يرووه عن النبي ملكي و

« اطلعت على ذنوب أمني ، فلم أجد أعظم ذنباً ممن تعلم آية ثم نسيها » .

إذا صح هذا الحديث فهذا عبى بالنسيان التلاوة ، ولفظ الحديث أنه قال :

«يوَجد من سيئات أمني الرجل يؤتيه الله آية من القرآن فينام عنها حتى ينساها».

والنسيان الذي هو بمعنى الاعراض عن القرآن وترك الإيمان والعمل به ، وأما إهمال درسه حتى ينسى فهو من الذنوب .

وما يرووه : « إن آية من القرآن خير من محمد وآل محمد .. القرآن كلام الله منزل غير محلوق فلا يشبه بغيره » .

اللفظ المذكور غير مأثور .

وما يرووه عن النبي ﴿ اللهِ عَلَيْهِ :

« من علم علماً نافعاً وأخفاه عن المسلمين ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار » .

هذا معناه معروف في السنن عن النبي طلع :

« من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار » .

وما يرووه عن النبي ﴿ اللهِ عَلَيْهُ :

« إذا وصلتم إلى ما شجر بين أصحابي فأمسكوا ، وإذا وصلتم إلى القضاء والقدر فأمسكوا » .

هذا مأثور بأسانيد منقطعة .

وما يرووه عن النبي طلق أنه قال لسلمان الفارسي – وهو يأكل العنب – : « دو ، دو » يعني : عنبتين ، عنبتين هذا ليس من كلام النبي عليه وهو باطل . وما يرووه عن النبي عليه :

« من زنى بامرأة فعجاءت منه ببنت فللزاني أن يتزوج بابنته من الزنا » .

هذا يقوله من ليس من أصحاب الشافعي ، وبعضهم ينقله عن الشافعي . ومن أصِّحاب الشافعي من أنكر ذلك عنه ، وقال :

إنه لم يُصرح بتحليل ذلك ، ولكن صرح بحل ذلك من الرضاعة إذا رضع من لبن المرأة الحامل من الزنا .

وعامة العلماء كأحمد وأني حنيفة وغيرهما متفقون على تحريم ذلك وهذا أظهر القولين في مذهب مالك .

وما يرووه : « أحق ما أخذتم عليه أجرة كتاب الله » .

نعم ! ثبت ذلك أنه قال : « أحق ما أخذتم عليه أجرة كتاب الله » .

لكنه في حديث الرقية ، وكان الجعل على عافية مريض القوم لا على التلاوة .

وهل يحرم اتخاذ أبراج الحمام إذا طارت من الأبراج تحط على زراعات الناس وتأكل الحب. فهل يحرم اتخاذ أبراج الحمام في القرى والبلدان لهذا السبب؟ نعم! إذا كان يضر بالناس منع منه.

وما يرووه عن النبي عَلِيْكُ :

« من ظلم ذمياً كان الله خصمه يوم القيامة ، أو كنت خصمه يوم القيامة » . هذا ضعيف لكن المعروف عنه أنه قال :

« من قتل معاهداً بغير حق لم يوح رائحة الجنة » .

وما يرووه عنه : « من أسرج سراجاً في مسجد لم تزل الملائكة وحملة العرش تستغفر له ما دام في المسجد ضوء ذلك السراج » .

· 特 · 特

هذا لا أعرف له إسناداً عن النبي عليه .

## صفة الاولياء في السنة

and free and the control of the same of the first the same of the same of

the second of the second

Although the state of the state

يقول رسول الله عليه ، فيما يروى عن ربه عز وجل :

with the property of the first

« وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن ، يكره الموت وأكره مساءته » .

هذا حديث شريف ، قد رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو أشرف حديث رُويَ في صفة الأولياء ، وقد رد هذا الكلام طائفة وقالوا :

إن الله لا يوصف بالتردد ، وإنما يتردد من لا يعلم عواقب الأمور ، والله أعلم العواقب .

وربما قال بعضهم : إن الله يعامل معاملة المتردد .

والتحقيق: أن كلام رسوله حق وليس أحد أعلم بالله من رسوله والتحدّل ولا أنصح للأمة منه ، ولا أفصح ولا أحسن بياناً منه ، فإذا كان كذلك كان المتحدّل والمنكر عليه من أضل الناس ، وأجهلهم وأسوئهم أدباً ، بل يجب تأديبه وتعزيره ، ويجب أن يصان كلام رسول الله والله عن الظنون الباطلة ، والاعتقادات الفاسدة .

ولكن المتردد منا وإن كان تردده في الأمر لأجل كونه ما يعلم عاقبة الأمور لا يكون ما وصف الله به نفسه بمنزلة ما يوصف به الواحد منا ، فإن الله ليس كمثله شيء ، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله .

نم هذا باطل ، فإن الواحد منا يتردد تارة لعدم العلم بالعواقب ، وتارة لما في الفعلين من المصالح والمفاسد ، فيريد الفعل لما فيه من المصلحة ، ويكرهه لما فيه من

المفسدة ، لا لجهله منه بالشيء الواحد الذي يحب من وجه ويكره من وجه ، كما قيل :

الشيب كره وكره أن أفارقمه فاعجب لشيء على البغضاء محموب وهذا مثل إرادة المريض لدوائه الكريه ، بل جميع ما يريده العبد من الأعمال الصالحة التي تكرهها النفس هو من هذا الباب ، وفي الصحيح :

«حفت النار بالشهوات ، وحفت الجنة بالمكاره».

وقال تعالى: ﴿كُتُسِبُ عَلَمَهُ كُمُ الْقَيْتَالَ وَهُوَ كُذُرُهُ ۖ لَكُمْ ۚ ﴿ اللَّهِ لَهُ اللَّهِ مَ

ومن هذا الباب يظهر معنى التردد المذكور في هذا الحديث ، فإنه قال :

فإن العبد الذي هذا حاله صار محبوباً للحق محباً له ، يتقرَّب اليه أولا ً بالفرائض وهو يحبها ، ثم اجتهد في النوافل التي يحبها ويحب فاعلها ، فأتى بكل ما يقدر عليه من محبوب الحق ، فأحبه الحق الفعل محبوبه من الجانبين بقصد اتفاق الأرادة بحيث يحب ما يحبه محبوبه ويكره ما يكرهه محبوبه ، والله سبحانه يكره أن يسوء عبده ومحبوبه .

فلزم من هذا أن يكره الموت ليزداد من محاب محبوبه .

والله سبحانه وتعالى قد قضى بالموت ، فكل ما قضى به فهو يريده ولا بدمنه ، فهو مريد لموته لما سبق به قضاؤه ، وهو مع ذلك كاره لمساءة عبده ، وهي المساءة التي تحصل له بالموت ، فصار الموت مراداً للحق من وجه مكروهاً له من وجه ، وهذا حقيقة التردد وهو ;

أن يكون الشيء الواحد مراداً من وجه مكروهاً من وجه ، وإن كان لا بد من ترجّح أحد الجانبين ، كما ترجح إرادة الموت : لكن مع وجود كراهة مساءة عبده .

(a) so a second of the

graphy granist of Garage Carry

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، الآية : ٢١٦ .

وليس إرادته لموت المؤمن الذي يحبه ويكره مساءته ، كإرادته لموت الكافر الذي يبغضه ويريد مساءته .

ثم قال بعد كلام سبق ذكره .

ومن هذا الباب ما يقع في الوجود من الكفر ، والفسوق ، والعصيان ، فإن الله تعالى يبغض ذلك ويسخطه ، ويكرهه وينهى عنه ، وهو سبحانه قد قدره وقضاه وشاءه بإرادته الكونية ، وإن لم يرده بإرادة دينية .

وهذا هو فصل الخطاب فيما تنازع فيه الناس: من أنه سبحانه هل يأمر بما لا يريده.

فالمشهور عند متكامة أهل الاثبات ومن وافقهم من الفقهاء أنه يأمر بما لا يريده، وقالت القدرية والمعتزلة وغيرهم :

أنه لا يأمر إلا بما يريده .

والتحقيق : أن الإرادة في كتاب الله نوعان :

إرادة دينية شرعية ، وإرادة كونية قدرية .

فالأول كقوله تعالى : « يُريدُ اللهُ بِكُمُ اليُسْرَ وَلا يُريدُ بِكُمُ العُسْرَ » (١) .

وقوله تعالى : « وَلَمَكُينَ ۚ يُرْيِدُ لِيبُطْهَرِّ كُنُم ۚ » (٢) .

وقوله تعالى: «يُريدُ اللهُ ليينبيَّنَ لكَنُمْ ويَهَدْ يكُمْ سُنَنَ النَّذِينَ مِنْ قَبَلْكِئُمْ » إلى قوله: « وَاللهُ يُريدُ أَنْ يَتَنُوبَ عَالَيْكُمُ \* » إلى قوله: « وَاللهُ يُريدُ أَنْ يَتَنُوبَ عَالَيْكُمُ \* » "

فإن الإرادة هنا بمعنى المحبة والرضا وهي الإرادة الدينية . وإليه الإشارة بقوله تعلى : « وما خلقتُ الجنَّ والإنسَ إلا ليعبدون » (٤).

وأما الإرادة الكونية القدرية فمثل قوله تعالى :

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، الآية : ١٨٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة ، الآية : ٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، الآية : ٢٦ ، ٢٧ .

<sup>(</sup>٤) سورة الذاريات ، الآية : ٥٦ .

« فَهُمَّنَ ۚ يُودِ اللهُ أَنْ ۚ يَهُا بِيَهُ ۚ يَشْرَحِ صَدَّرَهُ لِيلِإِسْلَامٍ ، وَمَنَ ۚ يُودِ أَنْ يُنْوِدُ أَنْ يُضِلِّهُ ۚ يَجْعَلَ ۚ صَدْرَةٌ ُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَأَنَّما يَصَعَّدُ فِي السَّماءِ » (١) .

ومثل قول المسلمين : ما شاء الله كان ، وما لم يشأ لم يكن .

فجميع الكائنات داخلة في هذه الإرادة والإشاءة لا يخرج عنها خير ولا شر ، ولا عرف ولا نكر .

وهذه الإرادة والإشاءة تتناول ما لا يتناوله الأمر الشرعي .

وأما الإرادة الدينية فهي مطابقة للأمر الشرعي لا يختلفان ، وهذا التقسيم الوارد في اسم الإرادة يرد مثله في اسم الأمر والكلمات ، والحكم والقضاء ، والكتاب والبعث ، والإرسال ونحوه ، فإن هذا كله ينقسيم إلى كوني قدري ، وإلى ديني شرعي .

والكلمات الكونية هي : التي لا يخرج عنها بر ولا فاجر ، وهي التي استعان بها النبي ﷺ في قوله :

« أعوذ بكلمات الله التامات ، التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر » .

قال الله تعالى : ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ ۗ إِذَا أَرَادَ شَيِّشًا أَن ۚ يَقُولَ لَهُ ۚ كُنُ ۚ فَيَكُون ۗ ﴾ (٢) .

وأما الدينية فهي : الكتب المنزلة التي قال فيها النبي عظيم :

« من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله » .

وقال تعالى : « وَصَدَّقَتْ بِكُلْمِاتِ رَبِّهَا وَكُنتُبِهِ <sub>» (٣)</sub> .

وكذلك الأمر الديني كقوله تعالى :

« إِنَّ اللَّهِ يَــَأْمُرُ كُمْ أَن تُؤَدُّوا الأماناتِ إِلَى أَهْلِيها »(١).

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام ، الآية : ١٢٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة يس ، الآية : ٨٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة التحريم ، الآية : ١٢ .

<sup>(</sup>٤) سورة النساء ، الآية : ٥٨ . . .

والكونية كقوله تعالى: « إنّما أمْرُهُ إذا أرادَ شَيْئاً »(١) . والبعث الديني كقوله تعالى:

« هُوَ النَّذِي بَعَتَ في الْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ "(٢) .

والبعث الكوني كقوله تعالى: « بَعَثْنا عَلَيْكُمْ عَبِاداً لَنَا » (٣) . والإرسال الديني كقوله تعالى :

« هُوَ النَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ اللَّهُ عَالَمُ لَكَ يَ وَدِينِ الْحَقِّ » (٤) .

والكوني كقوله تعالى: «ألكم تر أنَّا أرْسلْنا الشَّياطِينَ على الكافرينَ تَوُزُّهُمُم أَزاً »(٥) .

وهذا مبسوط في غير هذا الموضع .

فما يقع في الوجود من المنكرات هي مرادة لله إرادة كونية ، داخلة في كلماته التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر ، وهو سبحانه مع ذلك لم يردها إرادة دينية ، ولا هي موافقة لكلماته الدينية ، ولا يرضى لعباده الكفر ، ولا يأمر بالفحشاء، فصارت له من وجه مكروهة .

ولكن هذه ليست بمنزلة قبض المؤمن فإن ذلك يكرهه ، والكراهة مساءة المؤمن ، وهو يريده لما سبق في قضائه له بالموت فلا بد منه ، وإرادته لعبده المؤمن خير له ورحمة به ، فإنه قد ثبت في الصحيح :

« إن الله تعالى لا يقضي للمؤمن قضاءاً إلا كان خيراً له، إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له».

وأما المنكرات فإنه يبغضها ويكرهها ، فليس لها عاقبة محمودة من هذه الجهة

Same Andrews

and the second

<sup>(</sup>١) سورة يس ، الآية : ٨٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الحمعة ، الآية : ٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة الاسراء، الآية : ٥ .

<sup>(</sup>٤) سورة الفتح ، الآية : ٢٨ .

<sup>(</sup>ه) سورة مريم ، الآية : ٨٣ .

إلا أن ينوبوا منها فيرحمون بالتوبة ، وإن كانت التوبة لا بد أن تكون مسبوقة بعصية ، ولهذا يجاب عن قضاء المعاصي على المؤمن بجوابين :

أحدهما : أن هذا الحديث لم يتناولها وإنما تناول المصائب.

والثاني: أنه إذا تاب منها كان ما تعقبه التوبة ، فإن التوبة حسنة وهي من أحب الحسنات إلى الله تعالى والله يفرح بتوبة عيده إذا تاب اليه أشد ما يمكن أن يكون من الفرح .

وأما المعاصي التي لا يُتَابُ منها فهي شر على صاحبها ، والله سبحانه قدر كل شيء وقضاه ، لما نه في ذلك من الحكمة ، كما قال الله تعالى :

« صُنْعَ اللهِ النَّذي أَتُنْقَنَ كُنُلَّ شَيْءٍ »(١) .

وقال تعالى : « النَّذي أحسْنَ كُلِّ شَنِيْء ِ حَلَاقَامُ <sup>(۲)</sup> .

فما من مخلوق إلاَّ ولله فيه حكمة .

واكن هذا بحر واسع قد بسطناه في مواضع ، والمقصود هنا : التنبيه على أن الشيء المعين يكون محبوباً من وجه ، مكروهاً من وجه ، وأن هذا حقيقة التردد ، وكما أن هذا في الأفعال فهو في الأشخاص .

en ewigger of the company of the second of the company of the com

<sup>(</sup>١) سورة النمل، الآية : ٨٨ .

## اني حرمت الظلم على نفسي

عن أبىي ذر رضي الله عنه عن رسول الله علي فيما يروي عن الله تبارك وتعالى أنه قال :

« يا عبادي . . إني حرمت الظلم على نفسيي ، وجعلته بينكم محرماً ، فلا تظالموا .

يا عبادي .. كلكم ضال ُ إلا ّ من هديته ، فاستهدوني أهدكم .

يا عبادي .. كلكم جائع إلا من أطعمته ، فاستطعموني أطعمكم .

يا عبادي .. كلكم عار إلا من كسوته .. فاستكسوني أكسكم .

يا عبادي .. إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعاً ، فاستغفروني أغفر لكم .

يا عبادي .. إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني .

يا عبادي .. لو أن أولكم وآخركم وأنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكى شيئاً .

يا عبادي .. لو أن أولكم وآخركم وأنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئاً .

يا عبادي .. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها ، فمن وجد خيراً فليحمد الله عز وجل ، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه » . قوله تعالى : « يا عبادي .. إني حرمت الظلم عن نفسي » .

ففيه مسألتان كبيرتان ، كل منهما ذات شعب وفروع :

إحداهما : في الظلم الذي حرّمه الله على نفسه ، ونفاه عن نفسه بقوله : « وَمَا ظَالَمُناهُمُ ۚ » (١) .

وقوله: ﴿ وَلَا يَظُلُّهِم ۚ رَبُّكَ أَحَداً ﴾ (٢) .

وقوله : « وَمَا رَبُّلُكَ بِطْلَا مَ لِلْعُتَمِيدِ » (٣) .

وقوله: « إِنَّ اللهَ لَا يَظْلُمِ مُ مِثْقَالَ ذَرَّةً ، وإِنْ تَلَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفِها » (<sup>4)</sup> وقوله: « قَلُ مُتَاعٌ الدُّنْيا قَلْيِيلٌ والآخِرَةُ خَيَيْرٌ لِلَن ِ اتَّقْنَى وَلَا تُظْلُمُونَ

و فواله . « قبل ممناع الله لنيا فالبيل والاحررة حبيد علن النصلي ولا تنظيمون فتنيلاً »<sup>(ه)</sup> .

وَنَفِي إِرَادَتِه بِقُولِه : « وَمَا اللَّهُ يُدُرِيدُ طُلِّكُماً لِلنَّعَالَمِينَ » (٦) .

وقوله : « وَمَا الله يُدريدُ ظُـُاهُماً لِلْمُعْيِادِ » (٧) .

ونفى خوف العباد له بقوله : « وَمَن ْ يَعْمَل ْ مِنَ الصَّالَحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِين ُ وَلَا يَعْافُ ظُذْمًا وَلا هَضْمًا » (^^ .

فإن الناس تنازعوا في معنى هذا الظلم تنازعاً صاروا فيه بين طرفين متباعدين ووسط بينهما ، وخيار الأمور أوساطها .

وذلك بسبب البحث في القدر ومجامعته للشرع ، إذ الجوض في ذلك بغير علم تام أوجب ضلال عامة الأمم ، ولهذا نهى النبي علية أصحابه عن التنازع فيه .

<sup>(</sup>١) سورة هود ، الآية : ١٠١ ، وسورة النحل ، الآية : ١١٨ ، وسورة الزخرف ، الآية : ٧٦

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف ، الآية : ٩ ٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة فصلت ، الآية : ٤٦ .

<sup>(</sup>٤) سورة النساء ، الآية : ٤٠ .

<sup>(</sup>٥) سورة النساء ، الآية : ٧٧ .

<sup>(</sup>٦) سورة آل عمران ، الآية : ١٠٨.

<sup>(</sup>٧) سورة غافر ، الآية : ٣١.

<sup>(</sup>٨) سورة طه ، الآية : ١١٢ .

فذهب المكذبون بالقدر القائلون: بأن الله لم يخلق أفعال العباد، ولم يرد أن يكون إلا ما أمر بأن يكون. وغلاتهم المكذبون بتقدم علم الله وكتابه بما سيكون من أفعال العباد من المعتزلة وغيرهم، إلى أن الظلم منه هو نظير الظلم من الآدميين بعضهم لبعض، وشبهوه ومثلوه في الأفعال بأفعال العباد، حتى كانوا هم ممثلة الأفعال، وضربوا لله الأمثال، ولم يجعلوا له المثل الأعلى، بل أوجبوا عليه وحرموا ما رأوا أنه يجب على العباد ويحرم، بقياسه على العباد وإثبات الحكم في الأصل بالرأى، وقالوا عن هذا:

إذا أمر العبد ولم يعنه بجميع ما يقدر عليه من وجوه الإعانة كان ظالماً له ، والتزموا أنه لا يقدر أن يضل مهتدياً ، والتزموا أنه لا يقدر أن يضل مهتدياً ، وقالوا عن هذا : إذا أمر اثنين بأمر واحد وخص أحدهما بإعانته على فعل المأمور كان ظالماً . إلى أمثال ذلك من الأمور التي هي من باب الفضل والاحسان جعلوا تركه لها ظاماً .

وكذاك ظنوا أن التعديب لمن كان فعله مقدراً ظام له ، ولم يفرقوا بين التعديب لمن قام به سبب استحقاق ذلك ومن لم يقم ، وإن كان ذلك الإستحقاق خلقه لحكمة أخرى عامةً أو خاصة .

وهذا الموضع زنت فيه أقدام وضلت فيه أفهام ، فعارض هؤلاء آخرون من أهل الكلام المثبتين للقدر ، فقالوا :

لين الظلم منه حقيقة يمكن وجودها ، بل هو من الأمور الممتنعة لذاتها ، فلا يجوز أن يكون مقدوراً ولا أن يقال : إنه هو تارك له باختياره ومشيئته ، وإنما هو من باب الجمع بين الضدين ، وجعل الجسم الواحد في مكانين ، وقلب القديم محدثاً ، والمحدث قديماً ، وإلا فمهما قدر في الذهن وكان وجوده ممكناً والله قادر عليه فليس بظلم منه ، سواء فعله أو لم يفعله .

وتلقى هذا القول عن هؤلاء طوائف من أهل الاثبات من الفقهاء وأهل الحديث ، من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، ومن شراح الحديث ونحوهم، وفسروا هذا الحديث بما ينبني على هذا القول ، وربما تعلقوا بظاهر من أقوال مأثورة ، كما روينا عن إياس بن معاوية أنه قال: ما ناظرت بعقلي كله أحداً إلا القدرية ، قلت لهم : ما الظلم ؟

قالوا: أن تأخذ ما ليس لك، أو أن تتصرف فيما ليس لك.

قات : فلله كل شيء .

وليس هذا من إياس إلا ليبين أن التصرفات الواقعة هي في ملكه ، فلا يكون ظلماً بموجب حدهم، وهذا مما لا نزاع بين أهل الاثبات فيه، فإنهم متفقون مع أهل الإيمان بالقدر على أن كل ما فعله الله فهو عدل .

وفي حديث الكرب الذي رواه الامام أحمد(١) عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله عليه :

« ما أصاب عبداً قط هم ولا حزن فقال : اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك . ناصيتي بيدك ، ماض في حكمك ، عدل في قضاؤك ، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك ، أو أنزلته في كتابك ، أو علمته أحداً من خلقك ، أو استأثرت به في علم الغيب عندك ، أن نجعل القرآن ربيع قلبي ، ونور صدري ، وجلاء حزني ، وذهاب همتي وغمتي ، إلا أذهب الله همه وغمه ، وأبدله مكانه فرحاً .

قالوا: يَا رَسُولُ اللهِ ! أَفَلَا نَتَعَلَّمُهُنُّ ؟

قال : بلي . . ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن » .

فقد بيّن أن كل قضائه في عبده عدل ، ولهذا يقال :

كل نعمة منه فضل وكل نقمة منه عدل.

ويقال : أطعتك بفضلك والمنة لك ، وعصيتك بعلمك والحجة لك ، فأسألك بوجوب حجتك علي ً ، وانقطاع حجتي إلا ما غفرت لي .

وهذه المناظرة من أياس كما قال ربيعة بن أي عبد الرحمن لغيلان حين قال له غملان :

نشدتك الله! أترى الله يحب أن يعصى ؟ فقال: نشدتك الله! أترى يعصى قسراً؟ يعني : قهراً. فكأنما ألقمه حجراً.

Programme and the second

<sup>(</sup>١) يعني الامام أحمد بن حنبل.

فإن قوله: « يحب أن يعصى » لفظ فيه إجمال ، وقد لا يتأتى في المناظرة تفسير المجملات خوفاً من لدد الحصم فيؤتى بالواضحات. فقال: أفتراه يعصى قسراً؟ فإن هذا إلزام له بالعجز الذي هو لازم للقدرية ، ولمن هو شر منهم من الدهرية الفلاسفة وغيرهم.

وكذلك أياس رأى أن هذا الجواب المطابق لحدهم خاصم لهم ، ولم يدخل معهم في التفصيل الذي يطول .

وبالجملة فقوله تعالى :

«وَمَنَ " يَعْمُكُ مِنَ الصاخاتِ وَهُو مَثُوْمِن " فَلَل يَخَافُ ظَلْمُما وَلا هَضْماً » (١).

قال أهل التفسير من انسلف :

لا يخاف أن يظلم فيحمل عليه سيئات غيره ، ولا يهضم فينقص من حسناته ، ولا يجوز أن يكون هذا النظام هو شيء ممتنع غير مقدور عليه ، فيكون التقدير لا يخاف ما هو ممتنع لذاته ، خارج عن الممكنات والمقدورات ، فإن مثل هذا إذا لم يكن وجوده ممكناً حتى يقولوا : إنه غير مقدور ، ولو أراده كخلق المثل له فكيف يعتل وجوده ؟ فضلا أن يتصور خوفه حتى ينفى خوفه .

ثم أي فائدة في نفي خوف هذا؟ وقد علم من سياق الكلام أن المقصود بيان أن هذا العامل المحسن لا يجزى على إحسانه بالظلم والهضم ، فعلم أن الظلم والهضم المنفى يتعلق بالجزاء كما ذكره أهل التفسير ، وأن الله لا يجزيه إلا بعمله .

ولهذا كان الصُّوابِ الذي دلت عليه النصوص:

أن الله لا يعذب في الآخرة إلا من أذنب ، كما قال :

« لَاملأن تَجَهَنَّم مِنْك ومِمِن تَبِعَك مِنْهُم أَجْمَعِينَ » (١) .

فلو دخلها أحد من غير أتباعه لم تمتلي منهم ، ولهذا ثبت في الصحيحين في حديث تحاج الجنة والنار من حديث أبي هريرة وأنس :

<sup>(</sup>١) سورة طه ، الآية : ١١٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة ص الآية : ٨٥.

« أن النار لا تمتلي ممن كان ألقي فيها حتى ينزوي بعضها إلى بعض ، وتقول قط قط ! بعد قولها : « هـَل ْ مـِن ْ مـَزيد » (١) .

وأما الجنة فيبقى فيها فضل عمن يدخلها من أهل الدنيا ، فينشي الله لها خلقاً آخر » .

ولهذا كان الصواب الذي عليه الأئمة فيمن لم يكلف في الدنيا من أطفال المشركين ونحوهم ما صح به الحديث ، وهو :

«أن الله أعلم بما كانوا عاملين ، فلا نحكم لكل منهم بالجنة ولا لكل منهم بالنار ، بل هم ينقسمون بحسب ما يظهر من العلم إذا كلفوا يوم القيامة في العرصات كا جاءت بذلك الآثار ».

وكذلك قوله تعالى : « مَن ْ عَمَلِ َ صَالِحاً فَلَيْنَفْسيه ِ وَمَن ْ أَسَاءَ فَعَلَمَيْهَا ، وَمَا رَبُّكَ بِظَلَا مَ لِلْعَبِيدِ ﴾ (٢) .

يدل الكلام على أنه لا يظلم محسناً فينقصه من إحسانه أو يجعله لغيره.

ولا يظلم مسيئاً فيجعل عليه سيئات غيره ، بل لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت .

وهذا كقوله: « أمْ لَـمْ يُنتَبَّأُ بما في صُحُف مُوسى . وإبراهيم َ النّذي وَفَلَى . ألاّ تَزَرُ وازِرَةٌ وزْرَ أخْرَى . وأنْ لَيَسْ َ ليلاّنْسانَ إلاّ ما سَعَى »(٣) .

فأخبر أنه ليس على أحد من وزر غيره شيء، وأنه لا يستحق إلا ما سعاه، وكلا القولين حق على ظاهره، وإن ظن بعض الناس أن تعذيب الميت ببكاء أهله عليه ينافي الأول، فليس كذلك، إذ ذلك النائح يعذب بنوحه لا يحمل الميت وزره، ولكن الميت يناله ألم من فعل هذا، كما يتألم الانسان من أمور خارجة عن كسبه وإن لم يكن جزاء الكسب.

والعذاب أعم من العقاب ، كما قال عليه : « السفر قطعة من العداب » .

<sup>(</sup>١) سورة ق ، الآية : ٣٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة فصلت ، الآية : ٢ ٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة النجم ، الآيات : ٣٦ – ٣٩ .

وكذلك ظن قوم أن انتفاع الميت بالعبادات البدنية من الحي ينافي قوله: «وَأَنْ لَيْكُونُ اللَّهُ مَا سَعَى » (١٠) .

فليس الأمر كذلك ، فإن انتفاع الميت بالعبادات البدنية من الحي بالنسبة إلى الآية كانتفاعه بالعبادات المالية ، ومن ادعى أن الآية تخالف أحدهما دون الآخر فقوله ظاهر الفساد ، بل ذلك بالنسبة إلى الآية كانتفاعه بالدعاء والاستغفار والشفاعة ، وقد بيّنا في غير هذا الوضع نحواً من ثلاثين دليلاً شرعياً يبيّن انتفاع الانسان بسعي غيره .

إذ الآية إنما نفت استحقاق السعي وملكه ، وليس كل ما لا يستحقه الانسان ولا يملكه لا يجوز أن يحسن اليه مالكه ومستحقه بما ينتفع به منه ، فهذا نوع وهذا نوع .

وكذلك ليس كل ما لا يملكه الانسان لا يحصل له من جهته منفعة ، فإن هذا كذب في الأمور الدينية والدنيوية .

وهذه النصوص النافية الظلم تثبت العدل في الجزاء ، وأنه لا يبخس عامل عمله ، وكذلك قوله فيمن عاقبهم :

« وَمَا ظُلَمَنْاهُمُ ۚ وَلَكِينَ ۚ ظُلَمَوا أَنْهُسَهُم ، فَمَا أَغْنَتَ عَنَهُم آلهَتُهُمُ ۗ اللّهِ مِن شيء ۗ » (١) . الله مِن شيء ۗ » (١) .

وقوله: ﴿ وَمَا طَلَمَمْنَاهُمُ وَلَكِينَ كَانُوا هُمُ ۗ الظَّالَمِينَ ﴾ (٣) .

بيّن أن عقاب المجرمين عدلاً لذنوبهم، لا لأنا ظلمناهم فعاقبناهم بغير ذنب، والحديث الذي في السنن:

« لو عذب الله أهل سمواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم .. ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيراً من أعمالهم » .

<sup>(</sup>١) سورة النجم ، الآية : ٣٩ .

<sup>(</sup>٢) سورة هود ، الآية : ١٠١ .

<sup>(</sup>٢) سورة الزخرف ، الآية : ٧٦ .

يبيّن أن العذاب لو وقع لكان لاستحقاقهم ذلك ، لا لكونه بغير ذنب ، وهذا يبين أن من الظلم المنفى عقوبة من لم يذنب .

كذلك قوله تعالى :

« وقالَ النَّذي آمَنَ يَا قَوْمِ إِنِي أَخَافُ عَلَيَكُمُ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ. مِثْلُ دَأَبِ قَوْمِ نَوحٍ وَعَادٍ وَتُمُودَ وَالنَّذِينَ مِن بعدهِمٍ ، ومَا اللهُ يُريدُ ظُلُمْماً للعباد »(١) .

يبيّن أن هذا العقاب لم يكن ظلماً ، لاستحقاقهم ذلك ، وأن الله لا يريد الظلم ، والأمر الذي لا يمكن القدرة عليه لا يصلح أن يمدح الممدوح بعدم إرادته ، وإنما يكون المدح بترك الأفعال إذا كان الممدوح قادراً عليها .

فعلم أن الله قادر على ما نزه نفسه عنه من الظلم ، وأنه لا يفعله ، وبذلك يصح قولسه :

« إني حرمت الظلم على نفسي » .

وأن التحريم هو المنع ، وهذا لا يجوز أن يكون فيما هو ممتنع لذاته، فلا يصلح أن يقال : حرمت على نفسي أو منعت نفسي من خلق مثلي ، أو جعل المخلوقات خالقة ، ونحو ذلك من المحالات . وأكثر ما يقال في تأويل ذلك ما يكون معناه :

إني أخبرت عن نفسي بأن ما لا يكون مقدوراً لا يكون منى .

وهذا المعنى مما يتيقن المؤمن أنه ليس مراد الرب ، وأنه يجب تنزيه الله ورسوله عن إرادة مثل هذا المعنى الذي لا يليق الخطاب بمثله ، إذ هو معكونه شبه التكرير وإيضاح الواضح : ليس فيه مدح ولا ثناء ، ولا ما يستفيده المستمع .

فعلم أن الذي حرمه على نفسه هو أمر مقدور عليه لكنه لا يفعله ، لأنه حرمه على نفسه ، وهو سبحانه منزه عن فعله مقدس عنه .

يبيّن ذلك أن ما قاله الناس في حدود الظلم ، يتناول هذا دون ذلك ، كقول بعضهم :

<sup>(</sup>١) سورة غافر ، الآيتان : ٣٠ ، ٣١ .

الظلم وضع الشيء في غير موضعه .

وكقولهم : من أشبه أباه فما ظلم .

أي : فما وضع الشبه غير موضعه ، ومعلوم أن الله سبحانه حكم عدل لا يضع الأشياء إلا مواضعها ، ووضعها غير مواضعها ليس ممتنعاً لذاته ، بل هو ممكن لكنه لا يفعله لأنه لا يريده ، بل يكرهه ويبغضه ، إذ قد حرمه على نفسه .

وكذلك من قال : الظلم إضرار غير مستحق ، فإن الله لا يعاقب أحد أَبغير حق . وكذلك من قال : هو نقص الحق ، وذكر أن أصله النقص كقوله تعالى :

«كيانًا الجنتين آتت أكلها ولم تظالم منه شيئاً» (١) .

وأما من قال : هو التصرف في ملك الغير فهذا ليس بمطرد ولا منعكس ، فقد يتصرف في ملك غيرد بحق ولا يكون ظالماً ، وقد يتصرف في ملكه بغير حق فيكون ظالماً ، وظلم العبد نفسه كثير في القرآن .

وكذلك من قال : فعل المأمور خلاف ما أمر به ، ونحو ذلك أن سلم صحة مثل هذا الكلام ، فالله سبحانه قد كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم ، فهو لا يفعل خلاف ما كتب ولا يفعل ما حرم .

وليس هذا الحواب موضع بسط هذه الأمور التي نبهنا عليها فيه ، وإنما نشير إلى النكت .

وبهذا يتبيّن القول المتوسط ، وهو :

إن الظام الذي حرمه الله على نفسه مثل: أن يترك حسنات المحسن فلا يجزيه بها ، ويعاقب البريء على ما لم يفعل من السيئات ، ويعاقب هذا بذنب غيره ، أو يحكم بين الناس بغير القسط ، ونحو ذلك من الأفعال التي ينزه الرب عنها لقسطه وعدله وهو قادر عليها.

وإنما استحق الحمد والثناء لأنه ترك هذا الظلم وهو قادر عليه. وكما أن الله

<sup>(</sup>١) سورة الكهف ، الآية : ٣٣ .

منزّه عن صفات النقص والعيب فهو أيضاً منزّه عن أفعال النقص والعيب من باب أولى .

وعلى قول النمريق الثاني ما ثم فعل يجب تنزيه الله عنه أصلاً ، والكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأثمتها يدل على خلاف ذلك .

ولكن متكلمو أهل الاثبات لما ناظروا متكلمة النفي ألزموهم لوازم لم ينفصاوا عنها إلا بمقابله الباطل بالباطل، وهذا مما عابه الأثمة وذموه، كما عاب الأوزاعي (١) والزبيدي (١) والثوري (٣)، وأحمد بن حنبل وغيرهم مقابلة القدرية بالغلو في الاثبات، وأمروا بالاعتصام بالكتاب والسنة.

وكما عابوا أيضاً على من قابل الجهمية نفاة الصفات بالغلو في الاثبات ، حتى دخل في تمثيل الخالق بالمخلوق ، وقد بسطنا الكلام في هذا وهذا ، وذكرنا كلام السلف والأثمة في هذا في غير هذا الموضع .

ولو قال قائل : هذا مبني على « مسألة تحسين العقل وتقبيحه » ، فمن قال : العقل يعلم به حسن الأفعال .

ومن قال : لا يعلم ذلك إلا بالسمع فإنه يجوز جميع الأفعال عليه لعدم النهي في حقه ، قيل له : ليس بناء هذه على تلك بلازم وبتقدير لزومها ففي تلك تفصيل وتحقيق قد بسطناه في موضعه .

و ذلك أنا فرضنا أنا نعلم بالعقل حسن بعض الأفعال وقبحها ، لكن العقل لا يقول : إن الخالق كالمخلوق ، حتى يكون ما جعله حسناً لهذا أو قبيحاً له جعله حسناً

<sup>(</sup>۱) هو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي ، من قبيلة الأوزاع، أبو عمر: ولد في بعلبك سنة ٨٨ ه ، ونشأ في البقاع ، وتوفي في بيروت سنة ١٥٧ ه ، كان من أممة الفقه والزهد له كتاب (المسائل) وكتاب السنن في الفقه .

<sup>(</sup>٢) وهو محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني الزبيدي ، أبو الفيض ، الملقب بمرتضى: علامة باللغة والحديث والرجال والأنساب، ولد في بلجرام من الهند وأصله من واسط بالعراق وعاش في زبيد باليمن ثم أقام بمصر . له : تاج العروس في شرح القاموس وغيره من المصنفات في الحديث واللغة والأنساب والرجال .

 <sup>(</sup>٣) هو أبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري الفقيه، أحد الأممة الكبار في الحديث فقد ولد سنة ٩٥ هـ
 وتوفي في البصرة سنة ١٦١ ه.

لللآخر أو قبيحاً له ، كما يفعل مثل ذلك القدرية ، لما بين الرب والعبد من الفروق الكثيرة .

وإن فرضنا أن حسن الأفعال وقبحها لا يعلم إلا بالشرع ، فالشرع قد دل على أن الله قد نزه نفسه عن أفعال وأحكام – فلا يجوز أن يفعلها – تارة بخبره مثنياً على نفسه بأنه لا يفعلها ، وتارة بخبره أنه حرمها على نفسه .

وهذا يبين أن المسألة الثانية ، فنقول : الناس لهم في أفعال الله باعتبار ما يصلح منه ويجوز وما لا يجوز منه ثلاثة أقوال : طرفان ووسط .

فالطرف الواحد: طرف القدرية ، وهم الذين حجروا عليه أن يفعل إلا ما طنوا بعقلهم أنه الجائز له ، حتى وضعوا له شريعة التعديل والتجويز ، فأوجبوا عليه بعقلهم أموراً كثيرة ، لا بمعنى : أن العقل عليه بعقلهم أموراً كثيرة ، لا بمعنى : أن العقل آمر له وناه ، فإن هذا لا يقوله عاقل ، بل بمعنى : أن تلك الأفعال مما علم بالعقل وجوبها وتحريمها ، ولكن أدخلوا في ذلك المنكرات ما بنوه على بدعتهم في التكذيب بالقدر وتوابع ذلك .

والطرف الثاني : طرف الغلاة في الرد عليهم ، وهم الذين قالوا :

لا ينزه الرب عن فعل من الأفعال ، ولا نعلم وجه امتناع الفعل منه إلا من جهة خبره أنه لا يفعله ، المطابق لعلمه بأنه لا يفعله .

وهؤلاء منعوا حقيقة ما أخبر به من أنه كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم ، قال الله تعالى :

« وَإِذَا جَاءَكَ النَّذِينَ يَوْمُنِونَ بَآيَاتِنَا فَقُلُ ° سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ، كَنَتَبَ رَبُّكُمُ على نَهْسيهِ الرَّحْمَةَ ﴾ (١) .

وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ملك قال :

« إن الله لما قضى الحلق كتب على نفسه كتاباً فهو موضوع عنده فوق العرش : إن رحمتي تغلب غضبي » .

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام ، الآية : ٥٤ .

ولم يعلم هؤلاء أن الحبر المجرد المطابق للعلم لا يبيتن وجه فعله وتركه ، إذ العلم يطابق المعلوم ، فعلمه بأنه يفعل هذا وأنه لا يفعل هذا ليس فيه تعرض لأنه كتب هذا على نفسه وحرم هذا على نفسه ، كما لو أخبر عن كائن من كان أنه يفعل كذا ولا يفعل كذا ، لم يكن في هذا بيان لكونه محموداً ممدوحاً على فعل هذا وترك هذا ، ولا في ذلك ما يبيتن قيام المقتضى لهذا والمانع من هذا ، فإن الحبر المحض كاشف عن المخبر عنه ، ليس فيسه بيان ما يدعو إلى الفعل ولا إلى الترك ، بحلاف قوله :

«كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَة ] (١) .

« وحرم على نفسه الظلم » .

فإن التحريم مانع من الفعل وكتابته على نفسه داعية إلى الفعل ، وهذا بيّن واضح ، إذ ليس المراد بذلك مجرد كتابته أنه يفعل ، وهو كتابة التقدير ، كما قد ثبت في الصحيح :

« أنه قدر مقادير الحلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء » .

فإنه قال : «كتتب على نفسيه الرَّحمة ».

ولو أريد كتابة التقدير لكان قد كتب على نفسه الغضب كما كتب على نفسه الرحمة ، إذا كان الراد مجرد الخبر عما سيكون .

ولكان قد حرم على نفسه كل ما نم يفعله من الاحسان كما حرم الظلم على نفسه سبحانه .

وكما أن الفرق ثابت في حقنا بين قوله :

«كُتيبَ عَلَيْكُمُ القيصاصُ في الفَتْلي »(٢).

وبين قوله : « وكُنُلُ \* شَيْءٍ فَعَلُوه \* في الزُّبُر »(٣).

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام ، الآية : ١٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ، الآية : ١٧٨ .

<sup>(</sup>٣) سورة القمر ، الآية ؛ ٢ ه .

وقوله: « ما أصاب من مُصِيبة في الأرْضِ وَلا في أَنْفُسيكُم إلا في كتابٍ مِن قَبْلُ أَنْ نَبْرَأُها » (١) .

وقوله: « فيبعث اليه الملك فيؤمر بأربع كلمات ، فيقال له:

اكتب رزقه وأجله وعمله ، وشقي أو سعيد » .

فَهَكَذَا الْفَرْقَ أَيْضاً ثَابِتَ فِي حَقَّ اللَّهُ سَبَّحَانُهُ وَتَعَالَى .

ونظير ما ذكره من كتابته على نفسه ، كما تقدم قواه تعالى :

« وكان حقاً عليننا نصر المؤمنين "(٢) .

وقول النبي علية في الحديث الصحيح :

« يا معاذ . . أتدري ما حق الله على عباده ؟

قلت : الله ورسوله أعلم .

قال : حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً .

أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ؟

قلت : الله ورسوله أعلم .

قال : حقهم عليه ألا يعذبهم ».

ومنه قوله في غير حديث :

« كان حقاً على الله أن يفعل به كذا » .

فهذا الحق الذي عليه هو أحقه على نفسه بقوله .

ونظير تحريمه على نفسه ، وإيجابه على نفسه ، ما أخبر به من قسمه ليفعلن ، وكلمته السابقة ، كقوله :

« وَلَوْلا كَلِيمَةٌ سَبَقَتْ مِن وَبِيِّكَ »(٢) .

<sup>(</sup>١) سورة الحديد ، الآية : ٢٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة الروم ، الآية : ٤٧ .

<sup>(</sup>٣) سورة يونس ، الآية : ١٩ ، وسورة هود ، الآية : ١١٠ .

وقوله: ﴿ لِأُمْلَأُنَّ جَهَنَّمَ ﴾ (١).

و « لينهُ الكِنُّ الظَّالمينَ » (\*) .

« فالنَّذينَ هاجَرُوا وأخرُ جُوا مِن ْ ديارِ هِم ْ وأوذُوا فِي سَبَيلِي وقاتَلُواوَقَنْتَلُوا لا ُ كَنَمِّرَنَ عَنْهُم ْ سَيِّئَاتِهِم ْ ولأُدْ خَيلَنَهُم ْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِين ْ تَحْتَيها الأَنْهارُ ﴾ (٣) .

« فَكَنَّسُأُلُنَّ النَّذِينَ أَرْسِيلَ إِلْيَنْهِمْ " (٤) .

ونحو ذلك من صيغ القسم المتضمنة معنى الإيجاب، والمعنى بخلاف القسم المتضمن للخبر المحض .

ولهذا قال الفقهاء: اليمين إما أن توجب حقاً ، أو منعاً ، أو تصديقاً ، أو تكذيباً ، وإذا كان معقولاً في الانسان أنه يكون آمراً مأموراً كقوله:

« إِنَّ النَّهْسَ لأمَّارَةٌ بالسُّوءِ »(٥) .

وقوله : « وَأَمَّا مَن خافَ مَقامَ رَبِّه ِ ونَهَى النَّهْسُ عَن ِ الْهَوَى »(٦) .

مع أن العبد له آمر وناه فوقه ، والرب الذي ليس فوقه أحد لأن يتصور أن يكون هو الآمر الكاتب على نفسه الرحمة ، والناهي المحرم على نفسه الظلم أولى وأحرى ، وكتابته على نفسه ذلك ، تستلزم إرادته لذلك ، ومحبته له ، ورضاه بذلك .

وتحريمه الظلم على نفسه ، يستلزم بغضه لذلك ، وكراهته له ، وإرادته ، ومحبته للفعل توجب وقوعه منه ، وبغضه له وكراهته لأن يفعله يمنع وقوعه منه .

فأما ما يحبه ويبغضه من أفعال عباده ، فذلك نوع آخر .

سورة هود ، الآية : ١١٩ .

<sup>(</sup>٢) سورة ابراهيم ، الآية : ١٣.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران ، الآية : ١٩٥.

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف ، الآية : ٦ .

<sup>(</sup>٥) سورة يوسف ، الآية : ٣٥.

<sup>(</sup>٦) سورة النازعات ، الآية : ٠٤ .

ففرق بين فعله هو وبين ما هو مفعول مخلوق له ، وليس في مخلوقه ما هو ظلم منه ، وإن كان بالنسبة إلى فاعله الذي هو الانسان هو ظلم ، كما أن أفعال الانسان هي بالنسبة اليه تكون سرقة وزناً وصلاة وصوماً . والله تعالى خالقها بمشيئته ، وليست بالنسبة اليه كذلك ، إذ هذه الأحكام هي للفاعل الذي قام به هذا الفعل ، كما أن الصفات هي صفات للموصوف الذي قامت به لا للخالق الذي خلقها وجعلها صفات ، والله تعالى خلق كل صانع وصنعته كما جاء ذلك في الحديث ، وهو خالق كل موصوف وصفته .

ثم صفات المخلوقات ليست صفات له: كالألوان والطعوم والروائح لعدم قيام ذلك به. وكذلك حركات المخلوقات ليست حركات له، ولا أفعالاً له بهذا الاعتبار، لكونها مفعولات هو خلقها.

وبهذا الفرق تزول شبه كثيرة .

والأمر الذي كتبه على نفسه يستحق عليه الحمد والثناء وهو مقدس عن ترك هذا الذي لو ترك لكان تركه نقصاً ، وكذلك الأمر الذي حرمه على نفسه يستحق الحمد والثناء على تركه ، وهو مقدس عن فعله الذي لو كان لأوجب نقصاً .

وهذا كله بين ولله الحمد عند الذين أوتوا العلم والإيمان ، وهو أيضاً مستقر في قلوب عموم المؤمنين .

ولكن القدرية شبهوا على الناس بشبههم ، فقابلهم من قابلهم بنوع من الباطل ، كالكلام الذي كان السلف والأئمة يذمونه ، وذلك أن المعتزلة قالوا :

قد حصل الاتفاق على أن الله ليس بظالم ، كما دل عليه الكتاب والسنة .

والظالم من فعل الظلم ، كما أن العادل من فعل العدل .

هذا هو المعروف عند الناس من مسمى هذا الاسم سمعاً وعقلاً ، قالوا :

ولو كان الله خالقاً لأفعال العباد التي هي الظلم لكان ظالماً ، فعارضهم هؤلاء بأن قالوا : ليس الظالم من فعل الظلم ، بل الظالم من قام به الظلم .

وقال بعضهم : الظالم من اكتسب الظلم وكان منهياً عنه .

وقال بعضهم : الظالم من فعل محرماً عليه أو ما نهى عنه .

ومنهم من قال: من فعل الظلم لنفسه.

وهؤلاء يعنون: أن يكون الناهي له والمحرم عليه غيره الذي يجب عليه طاعته، ولهذا كان تصور الظلم منه ممتنعاً عندهم لذاته، كامتناع أن يكون فوقه آمر له وناه . ويمتنع عند الطائفةين أن يعود إلى الله تعالى من أفعاله حكم لنفسه.

وهؤلاء نم يمكنهم أن ينازعوا أولئك في أن العادل من فعل العدل ، بل سلموا ذلك لهم ، وإن نازعهم بعض الناس منازعة عنادية .

والذي يكشف تلبيس المعتزلة أن يقال لهم :

الظالم والعادل الذي يعرفه الناس وإن كان فاعلاً للظلم والعدل فذلك يأثم به أيضاً ، ولا يعرف الناس ، من يسمى ظالماً ، ولم يقم به الفعل الذي به صار ظالماً ، بل لا يعرفون ظالماً إلا من قام به الفعل الذي فعله وبه صار ظالماً ، وإن كان فعله متعلقاً بغيره ، وله مفعول منفصل عنه ، لكن لا يعرفون الظالم إلا بأن يكون قد قام به ذلك .

فكونكم أخذتم في حد الظالم أنه من فعل الظلم وعنيتم بذلك من فعله في غيره . فهذا تلبيس وإفساد للشرع والعقل واللغة .

كما فعلتم في مسمّى المتكلم حيث قلتم: هو من فعل الكلام ولو في غيره. وجعلتم من أحدث كلاماً منفصلاً عنه قائماً بغيره متكلماً ، وإن لم يقم به هو كلام أصلاً ، وهذا من أعظم البهتان والقرمطة والسفسطة.

ولهذا ألزمهم السلف أن يكون ما أحدثه من الكلام في الجمادات ، وكذلك أيضاً ما خلقه في الحيوانات ، ولا يفرق حينئـــذ بين نطق وأنطق وإنما قالت الجلود :

« أَنْطَقَنَا اللهُ النَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ » (١) .

ولم تقل نطق الله بذلك .

<sup>(</sup>١) سورة فصلت ، الآية : ٢١ .

ولهذا قال من قال من السلف كسليمان بن داوود الهاشمي وغيره ما معناه : إنه على هذا يكون الكلام الذي خلق في فرعون حتى قال : « أَنَا رَبِّكُمْ \* الْأَعْلَى \*(١) .

كالكلام الذي خلق في الشجرة حتى قالت :

« إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَـهَ ۚ إِلاَّ أَنَا »(٢) .

فأما أن يكون فرعون محقاً ، أو تكون الشجرة كفرعون ، وإلى هذا المعنى ينحو الاتحادية من الجهمية وينشدون :

وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامــه

وهذا يستوعب أنواع الكفر ، ولهذا كان من الأمر البيتن للخاصة والعامة أن من قال : المتكلم لا يقوم به كلام أصلاً . فإن حقيقة قوله أنه ليس بمتكلم ، إذ ليس المتكلم إلا هذا ، ولهذا كان أولوهم يقولون : ليس بمتكلم . ثم قالوا : هو متكلم بطريق المجاز ، وذلك لما استقر في الفطر أن المتكلم لا بد أن يقوم به كلام ، وإن كان مع ذلك فاعلاً له ، كما يقوم بالانسان كلامه وهو كاسب له . أما أن يجعل مجرد إحداث الكلام في غيره كلاماً له : فهذا هو الباطل .

وهكذا القول في الظلم ، فهب أن الظالم من فعل الظلم ، فليس هو من فعله في غيره ولم يقم به فعل أصلاً ، بل لا بد أن يكون قد قام به فعل وإن كان متعدياً إلى غيره ، فهذا جواب .

ثم يقال لهم: الظلم فيه نسبة وإضافة ، فهو ظلم من الظالم ، بمعنى : أنه عدوان وبغي منه ، وهو ظلم للمظلوم ، بمعنى أنه بغي واعتداء عليه . وأما من لم يكن متعدى عليه به ولا هو منه عدوان على غيره فهو في حقه ليس بظلم ، لا منه ولا له .

والله سبحانه إذا خلق أفعال العباد فذلك من جنس خلقه لصفاتهم ، فهـــم الموصوفون بذلك ، فهو سبحانه إذا جعل بعض الأشياء أسود. وبعضها أبيض ،

<sup>(</sup>١) سورة النازعات ، الآية : ٢٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة طه ، الآية : ١٤ .

أو طويلاً ، أو قصيراً ، أو متحركاً ، أو ساكناً ، أو عالماً ، أو جاهلاً ، أو قادراً ، أو عاجزاً ، أو حياً ، أو ميتاً ، أو مؤمناً ، أو كافراً ، أو سعيداً ، أو شقياً ، أو ظالماً . أو مظلوماً : كان ذلك المخلوق هو الموصوف بأنه الأبيض والأسود ، والطويل والقصير ، والحي والميت ، والظالم والمظلوم ، ونحو ذلك . والله سبحانه لا يوصف بشيء من ذلك وإنما إحداثه للفعل الذي هو ظلم من شخص وظلم لآخر بمنزلسة إحداثه الأكل والشرب الذي هو أكل من شخص وأكل لآخر ، وليس هو بذلك آكلاً ولا مأكولاً .

و نظائر هذا كثيرة . وإن كان في خلق أفعال العباد لازمها ومتعديها حكم بالغة ، كما له حكمة بالغة في خلق صفاتهم وسائر المخلوقات ، لكن ليس هذا موضع تفصيل ذلك . وقد ظهر بهذين الوجهين تدليس القدرية .

وأما تلك الحدود التي عورضوا بها فهي دعاو ومخالفة أيضاً للمعلوم من الشرع واللغة والعقل ، أو مشتملة على نوع من الاجمال ، فإن قول القائل :

الظالم من قام به الظلم يقتضي أنه لا بد أن يقوم به ، لكن يقال له : وإن لم يكن فاعلاً له ، آمراً له لا بد أن يكون فاعلاً له مع ذلك .

فإن أراد الأول كان اقتصاره على تفسير الظالم بمن قام به الظلم ، كاقتصار أولئك على تفسير الظالم في فعل الظلم .

والذي يعرفه الناس عامهم وخاصهم أن الظالم فاعل للظلم وظلمه فعل قائم به ، وكل من الفريقين جحد بعض الحق .

وأما قولهم : من فعل محرماً عليه أو منهياً عنه ونحو ذلك ، فالاطلاق صحيح . لكن يقال : قد دل الكتاب والسنة على أن الله تعالى كتب على نفسه الرحمة ، وكان حقاً عليه نصر المؤمنين ، وكان حقاً عليه أن يجزي المطيعين ، وأنه حرم الظلم على نفسه ، فهو سبحانه الذي حرم بنفسه على نفسه الظلم ، كما أنه هو الذي كتب بنفسه على نفسه الرحمة لا يمكن أن يكون غيره محرماً عليه أو موجباً عليه ، فضلاً عن أن يعلم ذلك بعقل أو غيره .

وإذا كان كذلك فهذا الظلم الذي حرمه على نفسه هو ظلم بلا ريب ، وهو

أمر ممكن مقدور عليه ، وهو سبحانه يتركه مع قدرته عليه بمشيئته واختياره ، لأنه عادل ليس بظالم ، كما يترك عقوبة الأنبياء والمؤمنين ، وكما يترك أن يحمل البريء ذنوب المعتدين .

أما قوله : « وجعلته بينكم محرماً ، فلا تظالموا » .

ينبغي أن يعرف أن هذا الحديث شريف القدر ، عظيم المنزلة ، ولهذا كان الامام أحمد يقول :

هو أشرف حديث لأهل الشام .

وكان أبو ادريس الخولاني إذا حدث به جثا على ركبتيه .

ورواية أبو ذر الذي ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة منه .

وهو من الأحاديث الإلهية التي رواها الرسول عليه عن ربه ، وأخبر أنها من كلام الله تعالى ، وإن لم تكن قرآ ناً .

وقد جمع في هذا الباب زاهر السحامي ، وعبد الغني المقدسي ، وأبو عبد الله المقدسي وغيرهم .

وهذا الحديث قد تضمن من قواعد الدين العظيمة في العلوم والأعمال والأصول والفروع ، فإن تلك الجملة الأولى وهي قوله : «حرمت الظلم على نفسي » يتضمن جل مسائل الصفات والقدر ، إذا أعطيت حقها من التفسير ، وإنما ذكرنا فيها ما لا بد من التنبيه عليه من أوائل النكت الجامعة .

وأما هذه الجملة الثانية وهي قوله : « وجعلته بينكم محرماً ، فلا تظالموا » .

فإنها تجمع الدين كله ، فإن من نهى الله عنه راجع إلى الظلم ، وكل ما أمر به راجع إلى الطلم ، وكل ما أمر به راجع إلى العدل . ولهذا قال تعالى :

« لَقَلَدُ أُرْسَلُمْنَا رُسُالَنَا بِالبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلَنْنَا مَعَهُمُ الْكَيِّتَابَ وَالْمِيزَانَ لَيْبَقُومَ

النَّاسُ بالقِسِطْ ، وأَنْزَلْنَا الحَديدَ فيه بِنْأُسُ شَدَيدٌ ومَنَافِيعُ لِلنَّنَاسِ وليبَعَلْمَ اللهُ مَن يِنَفْضُرُهُ وَرُسُلُمَهُ بالغَيْبِ »(١) .

فأخبر أنه أرسل الرسل ، وأنزل الكتاب والميزان ، لأجل قيام الناس بالقسط . وذكر أنه أنزل الحديد الذي به ينصر هذا الحق .

فالكتاب يهدي ، والسيف ينصر ، وكفى بربك هادياً ونصيراً .

ولهذا كان قوام الناس بأهل الكتاب وأهل الحديد، كما قال من قال مـن السلف:

صنفان إذا صلحوا صلح الناس : الأمراء والعلماء .

وقالوا في قوله تعالى : « أطبيعوا الله وأطبيعوا الرَّسول وأولي الأمررِ مننكُم » (٢).

أقوالاً تجمع العلماء والأمراء ، ولهذا نص الامام أحمد وغيره على دخول الصنفين في هذه الآية ، إذ كل منهما تجب طاعته فيما يقوم به من طاعة الله ، وكان نواب رسول الله مولية في حياته كعلي ، ومعاذ ، وأبي موسى ، وعتاب بن أسيد ، وعثمان بن أبي العاص وأمثالهم ، يجمعون الصنفين . وكذلك خافاؤه من بعده كأبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي ، ونوابهم .

ولهذا كانت السنة أن الذي يصلِّي بالناس صاحب الكتاب .

والذي يقوم بالجهاد صاحب الحديد. إلى أن تفرق الأمر بعد ذلك ، فإذا تفرق صار كل من قام بأمر الحرب من جهاد الكفار وعقوبات الفجار يجب أن يطاع فيما يأمر به من طاعة الله في ذلك .

وكذلك من قام بجمع الأموال وقسمها يجب أن يطاع فيما يأمر به من طاعة الله في ذلك .

وكذلك من قام بالكتاب بتبليغ أخباره وأوامره ، وبيانها يجب أن يصدق ويطاع فيما أخبر به من الصدق في ذلك ، وفيما يأمر به من طاعة الله في ذلك .

<sup>(</sup>١) سورة الحديد ، الآية : ٢٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء ، الآية : ٥٥ .

والمقصود هنا: أن المقصود بذلك كله هو أن يقوم الناس بالقسط، ولهذا لما كان المشركون يحرمون أشياء ما أنزل الله بها من سلطان، ويأمرون بأشياء ما أنزل الله بها من سلطان، أنزل الله في سورة الأنعام والأعراف وغير هما يذمهم على ذلك، وذكر ما أمر به هو وما حرمه هو فقال:

« قَلُ \* أَمَرَ رَبِّي بِالقِسْط ، وأَقِيمُوا وُجُوهَكُمُ \* عِنْدَ كُلُّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ لُخُلُصِينَ لَهُ اللهِ بِنَ ﴾ (١) .

وقال تعالى : « قُلُ ْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الفَّواحِيشَ مَا ظَهَرَ مِينْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالبَغْيَ بِغِيرِ الحَقِّ وأَنْ تُشْرِكُوا باللهِ مَا لَمَ ْ يُنْزَلُ بهِ سُلُطاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لاَ تَعَلَّمُونَ ﴾ (٢) .

وهذه الآية تجمع أنواع المحرمات كما قد بيتناه في غير هذا الموضع ، وتلك الآية تجمع أنواع الواجبات كما بيتناه أيضاً .

وقوله : « أمر ربي بالقسط ، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين » .

أمر مع القسط بالتوحيد الذي هو عبادة الله وحده لا شريك له ، وهذا أصل الدين ، وضده هو الذنب الذي لا يغفر ، قال تعالى :

« إِنَّ اللهَ لا يَغْفُرِرُ أَنْ يُشْرِكَ به ويَغْفُرُ مَا دُونَ ذَلَكَ لِلَّمَنْ يَشَاءُ » (٣) .

وهو الدين الذي أمر الله به جميع الرسل ، وأرسلهم به إلى جميع الأمم ، قال ثعالى :

« وَمَا أَرْسَلَنْنَا مِنِ قَبَلْلِكَ مِنِ رَسُولِ إِلاَّ نُنُوحِي إِلَيَهُ ِ أَنَّهُ ۖ لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُلُونِ » (٤) .

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ، الآية : ٢٩ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف ، الآية : ٣٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، الآية : ٤٨ .

<sup>(</sup>٤) سورة الأنبياء ، الآية : ٢٥ .

وقال تعالى : « وَاسْأَلُ مَنَ ۚ أَرْسَلَنْنَا مِنِ قَبَلْلِكَ مِن رُسُلِينَا أَجَعَلَّنَا مِن ۚ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهِمَةً يُعْبَلُونَ »(١) .

وقمال تعالى :

« وَلَكَفَدُ بَعَشْنَا فِي كُلُ أُمَّةً رَسُولًا أَن ِ اعْبُدُوا اللهُ وَاجْتَنْبِهُوا الطَّاغُوتَ » (٢٠) ،

وَعَالَ تَعَالَى: «شَرَعَ لِسَكُمْمُ مِينَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً وَالنَّذِي أَوْحَيَّهُ:ا النَّيْكُ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وموسى وعيسى ، أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فيه ي (٣).

وقال تعالى : « يَا أَيُّهَا الرَّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ واعْمَلُوا صَالحَـاً ، إِنِّي بَمَـا تَعْمَلُونَ عَلَدِيمٌ . وإنَّ هَذَهِ أَمَّتُكُمُ أُمَّةً واحِدَةً وأنا رَبُّكُمُ فَاتَّقُونَ » (٤) .

ولهذا ترجم البخاري في صحيحه «باب ما جاء في أن دين الأنبياء واحد» وذكر الحديث الصحيح في ذلك ، وهو الاسلام العام الذي اتفق عليه جميع النبيين . قال نوح عليه السلام :

« وأميرْتُ أن أكون مين المُسْلِمين ، (٥)

وقال تعالى في قصة ابراهيم :

« إِذْ قَالَ لَهُ رَبِّهُ أَسْلِم ، قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ . وَوَصَّى بِهِلَا إِبْراهِيمُ بَنْيهِ وِيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ ﴾ (١) .

« وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين » (٧) .

97

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف ، الآية : ه ٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة النحل : الآية : ٣٦ .

<sup>(</sup>٣) سورة الشورى ، الآية : ١٣ .

<sup>(</sup>٤) سورة المؤمنون ، الآيتان : ١٥ ، ٢٥ .

<sup>(</sup>ه) سورة يونس ، الآية : ٧٧ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ، الآيتان : ١٣١ ، ١٣٢ .

<sup>(</sup>٧) سورة يونس ، الآية : ٨٤ .

وقال تعالى : « قالَ الحوارية ونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللهِ آمَنَا باللهِ وأَشْهَادُ بَإِنَّا مُسَلِّمُونَ » (١) .

وقال في قصة بلقيس :

« رَبِّ إِنِّي ظُلَمَتْ نَفْسِي وأَسْلَمْتُ مَعَ سُلْمَيْمانَ لِلهِ رَبِّ العالمينَ » (٢) . وقال : «إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ فِيها هُدًى وَنُورٌ ، يَحْكُمُ مَها النّبِيثُونَ النّدينَ أَسْلُمُوا النّدينَ هَادُ وانه (٣) .

وهذا التوحيد الذي هو أصل الدين هو أعظم العدل ، وضده وهو الشرك أعظم الظلم ، كما أخرجا في الصحيحين عن عبد الله ابن مسعود قال :

لما نزلت هذه الآية: «النَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلَمْبِسُوا لِيمَانَهُمْ بَطْلُمْمٍ »(١). شق ذلك على أصحاب النبي عليه ، وقالوا: أينا لم يظلم نفسه ؟

عَمَالَ : ﴿ أَلَمْ تَسْمَعُوا إِلَى قُولَ الْعَبَادُ الْصَالَحِ : ۗ إِنَّ الشَّرِكُ لَظَلَمْ عَظَيم ﴾ ؟ وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال : قلت : يا رسول الله . أي الذُّن أعظم ؟ قال : ﴿ أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهُ نَدَاً وَهُو خَلَقَكَ ﴾ .

قلت : ثم أي ؟ قال : « ثم أن تقتل و المك خشية أن يطعم معك » .

قلت : ثم أي ؟ قال : ﴿ أَنْ تَرَانِي بِحَلَيْلَةَ جَارِكُ ﴾ .

فَأَنْرِلُ الله تَصَلَّمُونَ ذَاك :

« والنَّذِينَ لا يَدْ عُونَ مَعَ الله إلهَا آءَ َرَ وَلا يَـَقَّتُـلُونَ النَّفْسَ الَّـَّتِي حَرَّمَ اللهُ إلاَّ بالحَـَّقِّ وَلَا يَـزْنُـوْنَ » (٥) الآية .

· 4.

And September 1997 And September 1997

sta was in the

سورة آل عمران ، الآية : ٥٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة النمل ، الآية : ٤٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة ، الآية : ٤٤ .

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام ، الآية : ٨٢.

<sup>(</sup>٥) سورة الفرقان ، الآية : ٦٨ .

« الظلم قلائة دواوين عنه أب عندي عبد العالم قلائة دواوين عنه أب عندي المناه

فديوان لا يغفر الله منه شيئاً .

وديوان لا يترك الله منه شيئاً .

و ديوان لا يعبأ الله به شيئاً .

فأما الديوان الذي لا يغفر الله منه شيئاً فهو الشرك ، فإن الله لا يغفر أن يشرك بـــه .

Committee Commit

وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئاً فهو ظلم العباد بعضهم بعضاً ، فإن الله لا بد أن ينصف المظلوم من الظالم .

وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئاً فهو ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه » . أي : مغفرة هذا الضرب ممكنة بدون رضا الحلق ، فإن شاء عذب هذا الظالم لنفسه وإن شاء غفر له .

وقد بسطنا الكلام في هذه الأبواب الشريفة والأصول الجامعة في القواعد ، وبينا أنواع الظلم ، وبينا كيف كان الشرك أعظم أنواع الظلم ، ومسمى الشرك جليله ودقيقه ؟ فقد جاء في الحديث :

« الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل » .

وروي أن هذه الآية نزلت في أهل الرياء :

« فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلَيْيَعُمَلُ عَمَلاً صَالِحاً وَلا يُشْتُرِكُ بِعِبادَةً رَبِّهِ أَحَداً » (١) .

وكان شداد بن أوس يقول: يا بقايا العرب! يا بقايا العرب! إنما أخاف عليكم الرياء والشهوة الحفية .

<sup>(</sup>١) سورة الكهف ، الآية : ١١٠ .

قال أبو داود السجستاني صاحب السنن المشهورة :

الخفية حب الرياسة . وذلك أن حب الرياسة هو أصل البغي والظلم ، كما أن الرياء هو من جنس الشرك أو مهدأ الشرك .

والشرك أعظم الفساد كما أن التوحيد أعظم الصلاح ، ولهذا قال تعالى :

«إِنَّ فَرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلُمَهَا شَيِمَاً يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مَنْهُمُ \* يُذُبِّحُ أَبْنَاءَ هُمُ \* وِيَسْتَحْيِيَ نِسِاءَ هُمُ \* ، إِنَّهُ كَانَ مِنَ المُفْسِلِدِينَ ﴾ (١).

إلى أن ختم السورة بقوله :

« تِلْكُ َ الدَّارُ الآخِرِرَةُ نَجْعَلُهَا لِللَّذِينَ لَا يُر يدونَ عُلُوّاً فِي الأَرْضِ وَلَا فَسَاداً » (٢) .

وقال: «وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتَفْسِدُنَ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْن وَلَتَعُلْنَ عُلُواً كَبِيراً »(٣).

## وقال :

«مين أجل ذكيك كتَبَنا على بنني إسرائيل أنه من قَتَلَ نَفْساً بغَيرِ اللهِ أَنّه مَن قَتَلَ نَفْساً بغَيرِ الفُس أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنّها قَتَلَ النّاس جَميعاً وَمَن أَحْياها فَكَأَنّها أَحْيا النّاس جَميعاً وَمَن أَحْياها فَكَأَنّها أَحْيا النّاس جَميعاً » (٤) .

وقالت اللائكة :

﴿ أَتَـجُعُلَ ۚ فَيَهَا مُنَ ۚ يُفْسِيدُ فَيِهَا وِيُسْفَرِكُ ۚ اللَّهُ مَاءً ﴾ ؟

فأصل الصلاح : التوحيد والإيمان ، وأصل الفساد : الشرك والكفر . كما قال عن المنافقين :

<sup>(</sup>١) سورة القصص ، الآية : ٤.

<sup>(</sup>٢) سورة القصص ، الآية : ٨٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة الاسراء ، الآية : ٤ .

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة ، الآية : ٣٢.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة ، الآية : ٣٠.

« وَإِذَا قَسِلَ لَهَمُ ۚ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ . أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ المُفْسِدُونَ وَلَكِينَ لَا يَشْعُنُرُونَ » (١) .

وذلك أن صلاح كل شيء أن يكون بحيث يحصل له وبه المقصود الذي يراد منه ، ولهذا يقول الفقهاء :

العقد الصحيح ما ترتب عليه أثره وحصل به مقصوده .

والفاسد ما يترتب عليه أثره ولم يحصل به مقصود .

والصحيح المقابل للفاسد في اصطلاحهم هو الصالح .

وكان يكثر في كلام السلف: هذا لا يصلح أو يصلح.

كما كثر في كلام المتأخرين يصح ولا يصح .

والله تعالى إنما خلق الانسان لعبادته، وبدنه تبع لقلبه، كما قال النبي علي في الحديث الصحيح :

« ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد ، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد ، ألا وهي القلب ! »

وصلاح القلب: في أن يحصل له وبه المقصود الذي خلق له من معرفة الله ومحبته وتعظيمه ، وفساده في ضد ذلك ، فلا صلاح للقلوب بدون ذلك قط .

والقلب له قوتان : العلم ، والقصد ، كما أن للبدن الحس ، والحركة الإرادية .

فكما أنه متى خرجت قوى الحس والحركة عن الحال الفطري الطبيعي فسدت ، فإذا خرج القلب عن الحال الفطرية التي يولد عليها كل مولود ، وهي أن يكون مقراً لربه ، مريداً له فيكون هو منتهى قصده وإرادته . وذلك هي العبادة . إذ العبادة : كال الحب بكمال الذل .

فمنى لم تكن حركة القلب ووجهه وإرادته لله تعالى : كان فاسداً ، إما بأن يكون معرضاً عن الله وعن ذكره غافلاً عن ذلك مع تكذيب أو بدون تكذيب ،

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، الآيتان : ١١ ، ١٢ .

أو بأن يكون له ذكر وشعور ولكن قصده وإرادته غيره ، لكون الذكار ضعيفاً لم يجتذب القلب إلى إرادة الله ومحبته وعبادته ، وإلا نسى قوي علم القلب وذكره، أوجب قصده وعلمه ، قال تعالى :

« فأعرض عن من تولق عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياق الدنيا . ذكرنا ولم من عن العيام » (١) . ذكرنا وكم من من العيام » (١) .

فأمر نبيه بأن يعرض عمن كان معرضاً عن ذكر الله، ولم يكن له مراد إلا ما يكون في الدنيا .

وهذه حال من فسد قلبه ، ولم يذكر ربه ، ولم ينب إليه فيريد وجهه ويخلص له الدين ، ثم قال : « ذَكَيْكُ مَبْلُغُهُمْ مِنَ العِلْمُ » .

فأخبر أنهم لم يحصل لهم علم فوق ما يكون في الدنيا ، فهي أكبر همهم ، ومبلغ علمهم.

وأما المؤمن فأكبر همه هو الله ، وإليه انتهى علمه وذكره .

وهذا الآن باب واسع عظيم قد تكامنا عليه في مواضعه .

وإذا كان التوحيد أصل صلاح الناس ، والإشراك أصل فسادهم ، والقسط مقرون بالتوحيد ، إذ التوحيد أصل العدل ، وإرادة العلو مقرونة بالفساد : إذ هو أصل الظلم ، فهذا مع هذا ، وهذا مع هذا كالملزوزين في قرن .

فالتوحيد وما يتبعه من الحسنات هو صلاح وعدل ، ولهذا كان الرجل الصالح هو القائم بالواجبات ، وهو البر ، وهو العدل .

والذنوب التي فيها تفريط أو عدوان في حقوق الله تعالى وحقوق عباده هي فساد وظلم ، ولهذا سمى قطاع الطريق مفسدين ، وكانت عقوبتهم حقاً لله تعالى لاجتماع الوصفين ، والذي يريد العلو على غيره من أبناء جنسه هو ظالم له باغ ، إذ ليس كونك عالياً عليه بأولى من كونه عالياً عليك وكلا كما من جنس واحد.

قالقسط والعدل أن يكونوا أخوة كما وصف الله المؤمنين بذلك .

<sup>(</sup>١) سورة النجم ، الآيتان : ٢٩ ، ٣٠ .

والتوحيد وإن كان أصل الصلاح فهو أعظم العدل ، وهذا قال تعالى :

« قُلُ ْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالِمُوْ إِلَى كَلِمَهُ سَوَاءِ بِيْثَنَا وِبَيْنَكُمْ ۚ أَلاَ نَعْبُكُ ۗ إِلاَ اللهِ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلا يَتَحْدِنُ بِعَنْضُنا بِعَنْضًا أَرْباباً مِن دون اللهِ ، فإنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَلَوا بأنا مُسْلِمُونَ » (١) .

ولهذا كان تخصيصه بالذكر في مثل قوله :

« قَتُلُ ۚ أَمَرَ رَبِّي بِالنَّقِسُطِ ، وأَقْسِمُوا وُجُوهَكُمُ ۚ عَيِنْدَ كُلِّ مَسَنْجِلِهِ وَادْعُوهُ ۚ كُولُ مَسَنْجِلِهِ وَادْعُوهُ ۚ كُنْلِ عَلَى لَهُ الدِّينَ ﴾ (٢) .

لا يمنع أن يكون داخلاً في القسط ، كما أن ذكر العمل الصالح بعد الإيمان لا يمنع أن يكون داخلاً في الإيمان ، كما في قوله :

Commence of the second

The second of the second

gardina (# 1800) in the contract of

£ .

The same of the sa

Charles Aller

« وَ مَلَائِكَتَهِ وَرُسُلُهِ وَجَبِرِيلَ وَمَيكَالَ » (٣) .

و « من النَّهِ يِـ بنَ مِيثَاقَهُم ْ ومِنْكِ ﴾ (١).

مدّا إذا قيل : إن اسم الإيمان يتناوله . سواء قيل : إنه في مثل هذا يكون داخلاً في الأول فيكون مذكوراً مرتين ، أو قيل : بل عطفه عليه يقتضي أنه ليس داخلاً فيه هنا وإن كان داخلاً فيه منفرداً ، كما قيل مثل ذلك في لفظ الفقراء والمساكين وأمثال ذلك مما تتنوع دلالته بالافراد والاقتران .

لكن المقصود : أن كل خير فهو داخل في القسط والعدل ، وكل شر فهو دأخل في الظلم .

ولهذا كان العدل أمراً واجباً في كل شيء وعلى كل أحد.

والظلم محرماً في كل شيء ولكل أحد ، فلا يحل ظلم أحد أصلاً ، سواء كان مسلماً أو كافراً أو كان ظالماً ، بل الظلم إنما يباح أو يجب فيه العدل عليه أيضاً ، قال تعالى :

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ، الآية : ٢٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف ، الآية : ٢٩ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ، الآية : ٩٨.

<sup>(؛)</sup> سورة الأحزاب، الآية : ٧ .

« يَا أَيْتُهَا اللَّهُ بِنَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلهِ شُهُهَاءَ بِالقِسْطِ ، وَلا يَجْرُ مَنْكُمُ مَشَكَانُ » \_ أي : لا يحملنكم شنآن ، أي : بغض قوم \_ وهم الكفار \_ على عدم العدل \_ « قَوْمٍ على ألاَّ تَعَدْدِلُوا \_ إعْدُدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِالتَّقَوْمَ » (١) .

وقال تعالى : « فَمَن ِ اعْتَدَى عَلَيْكُم ۚ فَاعْتَدُوا عَلَيْه ِ بَمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُم ۚ فَاعْتَدَدُوا عَلَيْه ِ بَمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُم ۚ »(٢) .

وقال تعالى : « وَإِنْ عَاقَبَتُمُ ۚ فَعَاقِبُوا بَمِيثُلِ مَا عُوقِبِنْتُم ۚ به ِ » (٣) . وقال تعالى : « وَجَزَاءُ سَيَشَةَ سَيَشَةَ مِشْلَهَا » (٤) .

وقد دل على هذا قوله في الحديث :

« يا عبادي .. إني حرمت الظلم على نفسي ، وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا » .

فإن هذا خطاب لجميع العباد أن لا يظلم أحد أحداً ، وأمر العالم في الشريعة مبني على هذا ، وهو العدل في الدماء والأموال ، والأبضاع والأنساب ، والأعراض . ولهذا جاءت السنة بالقصاص في ذلك ، ومقابلة العادي بمثل فعله ، لكن المماثلة قد يكون علمها أو عملها متعذراً أو متعسراً ، ولهذا يكون الواجب ما يكون أقرب إليها بحسب الامكان ، ويقال : هذا أمثل ، وهذا أشبه . وهذه الطريقة المثلى لما كان أمثل بما هو العدل والحق في نفس الأمر ، إذ ذاك معجوز عنه . ولهذا قال تعالى :

« وأوْفُوا النَّكَيَيْلَ وَالمِينْزَانَ بِالنَّقِسْطِ ، لا نُكَلِّفُ نَفْساً إلا وُسُعْمَها »(٥) .

فذكر أنه لم يكلف نفساً إلا وسعها حين أمر بتوفية الكيل والميزان بالقسط ، لأن الكيل لا بد له أن يفضل أحد المكيلين على الآخر ، ولو بحبة أو حبات .

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ، الآية : ٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ، الآية : ١٩٤.

<sup>(</sup>٣) سورة ألنحل ، الآية : ١٢٦ .

<sup>(</sup>٤) سورة الشورى ، الآية : ٤٠ .

<sup>(</sup>a) سورة الأنمام ، الآية : ١٥٢ .

وكذاك التفاضل في الميزان قد يحصل بشيء يسير لا يمكن الاحتراز منه ، فقال تعالى : « لا نُكلَدُّفُ نَفْساً إلاَّ وُسنْعَها ».

ولهذا كان القصاص مشروعاً إذا أمكن استيفاؤه من غير حيف ، كالاقتصاص في الجروح التي تنتهي إلى مفصل ، فإذا كان الجنف واقعاً في الاستيفاء عدل إلى بدله وهو الدية ، لأنه أشبه بالعدل من إتلاف زيادة في المقتص منه .

وهذه حجة من رأى من الفقهاء أنه لا قود إلاَّ بالسيف في العنق.

قال: لأن القتل بغير السيف وفي غير العنق لا نعلم فيه المماثلة ، بل قد يكون التحريق والتغريق والتوسيط ، ونحو ذلك أشد إيلاماً ، لكن الذين قالوا: يفعل به مثل ما فعل ، قولهم أقرب إلى العدل ، فإنه مع تحري التسوية بين الفعلين يكون العبد قد فعل ما يقدر عليه من العدل ، وما حصل من تفاوت الألم خارج عن قدرته .

وأما إذا قطع يديه ورجليه تم وسطه فقوبل ذلك بضرب عنقه بالسيف، أو رض رأسه بين حجرين فضرب بالسيف، فهنا قد تيقنا عدم المعادلة والمماثلة، وكنا قد فعلنا ما تيقنا انتفاء المماثلة فيه، وإنه يتعذر معه وجودها.

بخلاف الأول فإن المماثلة قد تقع ، إذ التفاوت فيه غير متيقن .

وكذلك القصاص في الضربة واللطمة ونحو ذلك ، عدل عنه طائفة من الفقهاء إلى التعزير ، لعدم إمكان المماثلة فيه .

والذي عليه الحلفاء الراشدون وغيرهم من الصحابة وهو منصوص أحمد : ما جاءت به سنة رسول الله علي من ثبوت القصاص به ، لأن ذلك أقرب إلى العدل والمماثلة .

فإنا إذا تحرينا أن نفعل به من جنس فعله ونقرب القدر من القدر ، كان هذا أمثل من أن نأتي بجنس من العقوبة تخالف عقوبته جنساً وقدراً وصفة .

وهذا النظر أيضاً في ضمان الحيوان والعقار ونحو ذلك بمثله تقريباً أو بالقيمة ، كما نص أحمد على ذلك في مواضع ضمان الحيوان وغيره .

ونص عليه الشافعي فيمن خرب حائط غيره: أنه يبنيه كما كان. وبهذا قضى سليمان عليه السلام في حكومة الحرث التي حكم فيها هو وأبوه، كما قد بين ذلك في موضعه .

فجميع هذه الأبواب المقصود الشريعة فيها : تحرّي العدل بحسب الامكان ، وهو مقصود العلماء .

لكن أفهمهم من قال بما هو أشبه بالعدل في نفس الأمر ، وإن كان كل منهم قد أوتي علماً وحكماً ، لأنه هو الذي أنزل الله به الكتب ، وأرسل به الرسل .

وضده الظلم ، كما قال سبحانه :

« يبا عبادي .. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً ، فلا تظالموا » .

ولما كان العدل لا بد أن يتقدمه علم ، إذ من لا يعلم لا يدري ما العدل؟ والانسان ظالم جاهل إلا من تاب الله عليه فصار عالماً عادلاً ، صار الناس من القضاة وغيرهم ثلاثة أصناف :

العالم الجائر ، والجاهل الظالم ، فهذان من أهل النار ، كما قيال النبي علية :

Research Blook to

Ald many the start

« القضاة ثلاثة : اثنان في النار ، وواحد في الحنة :

رجل علم الحق فقضى به فهو في الجنة .

ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار .

ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار ".

فهذان القسمان كما قال:

« من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ ، ومن قال في القرآن برأيه فأخطأ فليتبوأ مقعده من النار » .

وكل من حكم بين اثنين فهو قاض ، سواء كان صاحب حرب أو متولى ديوان أو منتصباً للاحتساب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، حتى الذي يحكم بين الصبيان في الخطوط فإن الصحابة كانوا يعدونه من الحكام .

ولما كان الحكام مأمورين بالعدل والعلم وكان المفروض إنما هو بما يبلغه جهد الرجل قال الذي مالية :

« إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران ، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر » .

والله تعالى لما ذكر في أول الحديث ما أودعه من العدل وحرمه من الظلم على نقسه وعلى عباده : ذكر بعد ذلك إحسانه إلى عباده مع غناه عنهم وفقرهم إليه ، وأنهم لا يقدرون على جلب منفعة لأنفسهم، ولا دفع مضرة إلا أن يكون هو الميشر لذلك ، وأمر العباد أن يسألوه ذلك ، وأخبر أنهم لا يقدرون على نفعه ولا ضرد مع عظم ما يوصل اليهم من النعماء، ويدفع عنهم من البلاء.

وجلب المنفعة ودفع المضرة إما أن يكون في الدين أو في الدنيا ، فصارت أربعة أقسام :

الهداية ، والمغفرة ، وهما : جلب المنفعة ودفع المضرة في الدين . والطعام ، والكسوة ، وهما : جلب المنفعة ودفع المضرة في الدنيا . وإن شئت قلت :

الهداية والمغفرة يتعلقان بالقلب الذي هو ملك البدن ، وهو الأصل في الأعمال الإرادية .

والطعام والكسوة يتعلقان بالبيدن : الطعام لجلب منفعته واللبياس لدفيع

وفتح الأمر بالهداية فإنها وإن كانت الهداية النافعة هي المتعلقة بالدين فكل أعمال الناس تابعة لهدى الله إياهم ، كما قال سبحانه :

« سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى . النَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى . وَالنَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى » (١) وقال موسى :

« رَبُنا الَّذي أعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْمَهُ ثُمَّ هَدَى » (٢) .

وقال تعالى : « وَهَـَدَيْنَاهُ النَّجَـْدَيَنْ ِ <sup>(٣)</sup> .

وقال : « إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً » (٤) .

ولهذا قيل : الهدى أربعة أقسام :

أحدها : الهداية إلى مصالح الدنيا ، فهذا مشترك بين الحيوان الناطق والأعجم ، وبين المؤمن والكافر .

والثاني : الهدى بمعنى دعاء الحلق إلى ما ينفعهم وأمرهم بذلك ، وهو نصب الأدلة وإرسال الرسل ، وإنزال الكتب ، فهذا أيضاً يشرك فيه جميع المكلفين ، سواء آمنوا أو كفروا ، كما قال تعالى :

« وَأُمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُم فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى » (٥) .

وقال تعالى : ﴿ إِنَّمَا أُنْتَ مُنْذُرِ ۚ ، وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴾ (١) .

وقال تعالى : « وإنَّكُ لَتَهَدِّي إلى صِيراطٍ مُسْتَقَرِيمٍ » (٧) .

فهذا مع قوله: « إنَّكَ لا تَهُد ي مَن ْ أَحْبَبُت َ » (^) .

<sup>(</sup>١) سورة الأعلى ، الآيات : ١ - ٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة طه ، الآية : ٥٠

<sup>(</sup>٣) سورة البلد ، الآية : ١٠ .

<sup>(</sup>٤) سورة الانسان ، الآية : ٣ .

<sup>(</sup>٥) سورة فصلت ، الآية : ١٧ .

 <sup>(</sup>٦) سورة الرعد ، الآية : ٧ .

<sup>(</sup>٧) سورة الشورى ، الآية : ٥٢ .

<sup>(</sup>٨) سورة القصص ، الآية : ٥٦ .

يبيّن أن الهدى الذي أثبته هو البيان والدعاء، والأمر والنهي، والتعليم وما يتبع ذلك، ليس هو الهدى الذي نفاه، وهو القسم الثالث الذي لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى.

والقسم الثالث : الهدى الذي هو جعل الهدى في القلوب . وهو الذي يسميه بعضهم بالإلهام والإرشاد .

وبعضهم يقول: هو خلق القدرة على الإيمان، كالتوفيق عندهم ونحو ذلك، وهو بناء على أن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل، فمن قال ذلك من أهل الاثبات جعل التوفيق والهدى ونحو ذلك خلق القدرة على الطاعة.

وأما من قال : إنهما استطاعتان : إحداهما : قبل الفعل ، وهي الاستطاعة المشروطة في التكليف ، كما قال تعالى :

« وَلَلَهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ البِّيثِ مَن ِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهُ ِ سَبَيلاً » (١) . وقال النبي علين لعمران بن حصين :

« صل قائماً ، فإن لم تستطع فقاعداً ، فإن لم تستطع فعلى جنب » .

وهذه الاستطاعة يقترن بها الفعل تارة والترك أخرى ، وهي الاستطاعة التي لم تعرف القدرية غيرها .

كما أن أولئك المخالفين لهم من أهل الاثبات لم يعرفوا إلا المقارنة .

وأما الذي عليه المحققون من أئمة الفقه والحديث والكلام وغيرهم فإثبات النوعين جميعاً ، كما قد بسطناه في غير هذا الموضع ، فإن الأدلة الشرعية والعقلية تثبت النوعين جميعاً .

والثانية : المقارنة للفعل ، وهي الموجبة له ، وهي المنفية عمن لم يفعل في مثل قولـــه :

« مَا كَانُوا يَسْتَطَيِّعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبُصِّرُونَ » (٢) .

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ، الآية : ٩٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة هود، الآية ٢٠.

وفي قوله: ﴿ لَا يَسْتَطْيِعُونَ سَمَعًا ﴾ (١).

وهذا الهدى الذي يكثر ذكره في القرآن في مثل قوله :

« أهند نا الصّراط المُستقديم » ( ) .

وقوله: « فَمَن ْ يُردِ اللهُ أَن يَهِدْ يَهُ يَشْرَحِ صَدْرَهُ للإسْلَامِ ، ومَن ْ يُردِ أَن يُضِلَّهُ أَن يَهُد يَهُ يَشْرَحِ صَدْرَهُ للإسْلَامِ ، ومَن ْ يُردِ أَن يُضِلَّهُ أَي يَضِللهُ مَا يَضِللهُ مَا صَدْرَهُ صَدْرَجاً » (").

وفي قوله : « مَن ۚ يَهـْدِ اللّهُ فَـهَـُوَ الْمُهـْتَـدِ ، ومَن ْ يُضْلَـِل ْ فَـٰلَـن ۚ تَجَـِد ْ لَـهُ ۗ وَلَـيِـّاً مُـرُ شَـِداً » (٤) ، وأمثال ذلك .

وهذا هو الذي تنكر القدرية أن يكون الله هو الفاعل له ، ويزعمون أن العبد هو الذي يهدي نفسه .

وهذا الحديث وأمثاله حجة عليهم ، حيث قال :

« يا عبادي . . كلكم ضال إلا من هديته ، فاستهدوني أهدكم » .

فأمر العباد بأن يسألوه الهداية ، كما أمر هم بذلك في أم الكتاب في قوله : « أَهْدِ نِنَا الصِّراطَ المُسْتَمَيْمَ » .

وعند القدرية أن الله لا يقدر من الهدى إلا على ما فعله من : إرسال الرسل ونصب الأدلة وإزاحة العلة ، ولا مزية عندهم للمؤمن على الكافر في هداية الله تعالى ، ولا نعمة له على المؤمن أعظم من نعمته على الكافر في باب الهدى .

. وقد بيَّن الاختصاص في هذه بعد عموم الدعوة في قوله :

« واللهُ يَدَ عُنُو إلى دارِ السَّلامِ وَيَهَدِّي مَن ْ يَشَاء الله صراطِ مُستَقيم يه (٥) .

فقد جمع الحديث:

\*\*\*

<sup>(</sup>١) سورة الكهف ، الآية : ١٠١ .

<sup>(</sup>٢) سورة الفاتحة ، الآية : ٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام ، الآية : ١٢٥ .

<sup>(</sup>٤) سُورة الكهف ، الآية : ١٧ .

<sup>(</sup>۵) سورة يونس ، الآية : ۲٥ .

تنزيهه عن الظلم الذي يجوزه عليه بعض المثبتة ، وبيان أنه هو الذي يهدي عباده ، رداً على القدرية ، فأخير هناك بعدله الذي يذكره بعض المثبتة ، وأحبر هنا بإحسانه وقدرته الذي تنكره القدرية ، وإن كان كل منهما قصده تعظيماً لا يعرف ما اشتمل عليه قوله :

والقسم الرابع : الهدى في الآخرة ، كما قال تعالى :

آر ﴿ إِنَّ اللَّهِ يَدْ حَيلُ النَّذِينَ آمَنُوا وعَملُوا الصَّالِحاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِها الأَمَارُ يُحَلَّوْنَ فيها مِنْ أَساوِرَ مِنْ ذَهَبِ وَلَوْلُوَّا، وَلِبَاسُهُم فيها حَرِينٍ . وَهُدُوا إِلَى صِراطِ الْحَميدِ » (١) .

وقال: « إِنَّ النَّذِينَ آمَنُوا وعَملُوا الصَّالِحاتِ يَهْدِيهُمْ رَبَّهُمْ بَايِمانهُمْ ؟ تَعَرِّرِي مِن تَحْتَيْهَا الْأَنْهارُ فِي جَنَّاتِ النَّعَيْمِ ِ » (٢) .

فقوله : « يهديهم ربهم بإيمانهم » كقوله :

« والنَّذِينَ آمِنُوا واتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمُ بإيمانٍ أَلَحَقْنَا بهِمْ ذُرِّيِّتَهُمْ وَمَا النَّهُمُ مُن عَمَلِهِم مِن شَيْءٍ » . (")

على أحد القواين في الآية :

وهذا الهدى ثواب الاهتداء في الدنيا ، كما أن ضلال الآخرة جزاء ضلال الدنيا ، وكما أن قصد الشر في الدنيا جزاؤه الهدى إلى طريق النار ، كما قال تعالى : الدنيا ، وكما أن قصد الشر في الدنيا جزاؤه الهدى إلى طريق النار ، كما قال تعالى : الله المناه المناه المناب المناه الله المناه المناه المناه الله المناه الم

وقال: «وَمَنَ كَانَ فِي هَذَهِ أَعْمَى فَهَنُوَ فِي الآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَــلُّ سَبَيْلًا <sub>﴾</sub>(٥).

<sup>(</sup>١) سورة الحج ، الآيتان : ٢٢ ، ٢٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة يونس ، الآية : ٩ .

<sup>(</sup>٣) سورة الطور ، الآية : ٢١ .

<sup>(</sup>٤) سورة الصافات ، الآيات : ٢٢ ، ٢٣ .

<sup>(</sup>٥) سورة الاسراء، الآية : ٧٢ .

وقال: « فَأَمَّنَا يَأْتِيمَنِنَكُمُ مَنِي هُنُدًى فَمَنِ انَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُ وَلاَ يَشْقَى . ومَن أعْرَض عَن ذكري الله لَهُ مَعْيِشَةً ضَنْكَاً ونَحْشُرُهُ يَوْمَ القَيِيامَة أعْمَى . قال رَبِّ لِيم حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيراً . قال كَذَكِكَ أَتَتُكُ أَتَتُكُ آيَاتُنَا فَنَسَيَنْتَهَا ، وكذكيك اليَوْمَ تُنْسَى »(١) .

وقال: «وَمَن يَهَدُ اللهُ فَهَدُوَ المُهُنتَدِ، ومَن ْ يُضْلَدِلْ فَلَنَ تَجِيدَ لَهُمُ الْهُوْلِيَاءَ مِن دُونهِ ، وَنَحْشُرُهُمُ مِيَوْمَ الْقَبِيَاهَةِ عَلَى وُجُوهِ ِهِيمِ ْ عُمُمُا وَبُكُمُا وَلُكُمُا وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهِ .

فأخبر أن الضالين في الدنيا يحشرون يوم القيامة عمياً وبكماً وصماً ، فإن الجزاء أبدأ من جنس العمل ، كما قال طلع :

« الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في الأسماء » .

و قال عليه : « من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة .

ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة .

ومن ستر مسلماً سنره الله في الدنيا والآخرة ، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ، ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة ، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة ، وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده ، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه » .

وقال : « من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من قار » . وقد قال تعالى :

<sup>(</sup>١) سورة طه ، الآيات : ١٢٣ – ١٢٩ .

<sup>(</sup>٢) سورة الاسراء، الآية : ٩٧.

« وَلَيْعَفُوا وَلِيْصَفِّحُوا ، أَلَا تَحْبُونَ أَنْ يَغْفُر الله لَكُم ؟ »(١) .

وقال : « إِنْ تُبَدُوا خَيَراً أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنَ سُوءٍ فَإِنَّ اللهَ كَانَ عَفُوا عَن سُوءٍ فإنَّ اللهَ كَانَ عَفُواً قَلَدِيراً » (٢) .

وأمثال هذا كثير في الكتاب والسنة .

ولهذا أيضاً يجزي الرجل في الدنيا على ما فعله من خير الهدى بما يفتح عليه من هدى آخر ، ولهذا قيل :

من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم .

وقد قال تعالى : « وَلَمَوْ أَنَّهُم فَعَلُوا مَا يُـُوعَظُونَ بِهِ لِكَانَ خَيْرَاً لهُـُم وأَشَـدَّ تَشْبِيناً »(٣) إلى قوله « مُسْتَقيماً » .

وقال: « قَلَد جَاءَ كُنُم مِنَ اللهِ نُورٌ وكيتابٌ مُبينٌ . يَهْدَي بهِ اللهُ مَن ِ اتَّبيَّعَ رَضُوانَهُ سُبُلَ السَّلامِ » (٤) .

وقال : « يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفاين من رحمته ويجعل لكم نوراً تمشون به ويغفر لكم » (٥) .

وقال : « إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً » <sup>(٦)</sup> .

فسروه بالنصر والنجاة ، كقوله : « يوم الفرقان » (٧) .

وقد قيل : نور يفرق به بين الحق والباطل .

ومثله قوله :

<sup>(</sup>١) سورة النور ، الآية : ٢٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية : ١٤٩.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، الآيات : ٢٦ – ٦٨ .

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة ، الآيتان : ١٦ ، ١٦ .

<sup>(</sup>٥) سورة الحديد ، الآية : ٢٨ .

<sup>(</sup>٦) سورة الأنفال ، الآية : ٢٩.

<sup>(</sup>٧) سورة الأنفال ، الآية : ٤١ .

« وَمَنَ ۚ يَــَّقَ ِ اللهَ يَجْعَلُ ۚ اللهُ مَخْرَجاً . وَيَرْزَقُهُ مِـن ْ حَيْثُ لا يَحْنَسُ بُ اللهَ يَجْعَلُ اللهُ مَخْرَجاً . وَيَرْزَقُهُ مِـن ْ حَيْثُ لا يَحْنَسَبُ ﴾ (١) .

و عد المتقين بالمخارج من الخييق وبرز ق المنافع .

ومن هذا الباب قوله:

« والنَّذينَ اهْتَدُوا زادَهُم هُدَّى وآتاهُم تَقَوْاهُم » (٢) .

وقوله : « إِنَّهُم فَيَثْيَـةُ ۚ آمَنُوا بِرَبِّهِيم ْ وَزِدْ ْنَاهُم هُدَّى » (٣) .

ومنه قوله: « إِنَّا فَتَحَنْنا لَلَكَ فَتَنْحاً مُبِيناً. لِيبَغْفِرَ لَلَكَ اللهُ مَا تَقَلَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ وَيُتُمِ أَنْ نَعْمَتُهُ عَلَيْكَ وَيَهَدْ يِكَ صِراطاً مُسْتَقَيماً. وَيَهْدُ يِكَ صِراطاً مُسْتَقَيماً. وَيَنْصُرَكَ اللهُ نَصْراً عَزِيزاً » (نا ) .

وبإزاء ذلك أن الضلال والمعاصي تكون بسبب الذنوب المتقدمة، كما قال الله تعالى :

« فَلَمَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ ۗ »(٤) .

« وقَوْليهِم ْ قُلُوبُنا غُلُنْ خُلُفٌ بَلَ ْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِم » (١٠).

وقال : « فَبَيِمَا نَقَّضِهِم ° مِيثَاقَهُم ° لَعَنَاهُم ° وجَعَلَـْنَا قُلُوبَهُم قاسييَة " <sup>(۷)</sup>.

وقال : « وأقُسْمُوا بالله جَهُا. َ أَيْمَانِهِمْ » إلى قوله : « لا يؤمِنُونَ » إلى قوله : « لا يؤمِنُونَ » إلى قوله : « يَعَمْمَهُنُونَ » (^) .

## وهذا باب واسع .

<sup>(</sup>١) سورة الطلاق، الآيتان: ٢، ٣.

<sup>(</sup>٢) سورة محمد ، الآية : ١٧.

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف ، الآية : ١٣ .

<sup>(</sup>٤) سورة الفتح ، الآيات ١ – ٣ .

<sup>(</sup>ه) سورة الصف ، الآية : ه .

<sup>(</sup>٦) سورة النساء : الآية : ١٥٥ .

<sup>(</sup>v) سورة المائدة ، الآية : ١٣ .

<sup>(</sup>A) سورة الأنعام ، الآيتان : ١٠٩ ، ١١٠ .

ولهذا قال من قال من السلف :

إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها ، وإن من عقوبة السيئة السيئة بعدها .

وقد شاع في لسان العامة أن قوله :

« واتَّقَاُوا اللهَ وَيُعَلِّمَكُمُ اللهُ » (١) من الباب الأول ، حيث يستدلون بذلك على أن التقوى سبب تعليم الله ، وأكثر الفضلاء يطعنون في هذه الدلالة لأنه لم يربط الهعل الثاني بالأول ربط الجزاء بالشرط ، فلم يقل :

واتقوا الله ويعلمكم ، ولا قال فيعلمكم ، وإنما أتى بواو العطف ، وليس من العطف ما يقتضي أن الأول سبب الثاني ، وقد يقال : العطف قد يتضمن معنى الاقتران والتلازم ، كما يقال : زرني وأزورك ، وسلم علينا ونسلم عليك ، ونحو ذلك مما يقتضي اقتران الفعلين والتعاوض من الطرفين ، كما لو قال لسيده : اعتقني ولك علي ألف ، أو قالت المرأة لزوجها طلقني ولك ألف ، أو اخلعني ولك ألف ، فإن ذلك بمنزلة قولها بألف أو علي ألف .

وكذلك أيضاً لو قال : أنت حر وعليك ألف ، أو أنت طالق وعليك ألف ، فإنه كقوله : على ألف أو بألف عند جمهور الفقهاء ، والفرق بينهما قول شاذ ، ويقول أحد المتعاوضين للآخر :

أعطيك هذا وآخذ هذا ، ونحو ذلك من العبارات .

فيقول الآخر : نعم ! وإن لم يكن أحدهما هو السبب لـالآخر دون العكس.

فقوله: «واتقوا الله ويعلمكم الله» قد يكون من هذا الباب، فكل من تعليم الرب وتقوى العبد يقارن الآخر ويلازمه ويقتضيه، فميّى علمه الله العلم النافع اقترن به التقوى بحسب ذلك، وميّى اتقاه زاده من العلم وهلم جرا.

وأما قوله: «يا عبادي .. كلكم جائع إلاً من أطعمته ، فاستطعموني أطعمكم ، يا عبادي .. كلكم عارٍ إلا من كسوته ، فاستكسوني أكسكم » .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، الآية : ٢٨٢ .

فيقتضي أصلين عظيمين :

أحدهما : وجوب التوكل على الله في الرزق المتضمن جلب المنفعة كالطعام ، ودفع المضرة كاللباس ، وأنه لا يقدر غير الله على الاطعام والكسوة قدرة مطلقة .

وإنما القدرة التي تحصل لبعض العباد تكون على بعض أسباب ذلك ، ولهذا قال :

« وَعَلَى المَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُ مِنْ وَكَيِسُو تُهُنَ المَعْرُوفِ » (١) .

وقال تعالى : « وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمُوالَكُمُ ۚ النَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمُ ۚ قَيِاماً وَارْزُقُوهُم فَيِها وَاكْسُوهُم ۚ » (٢) .

فالمأمور به هو المقدور للعباد وكذلك قوله :

« أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَـوْمَ دِي مِسْغَبَةً . يَتَيماً ذَا مَقْرَبَةً . أو مِسكَيّناً ذَا مَتْرَبَةً » (٣) .

وقوله: « وأطُّعِمُوا القانيعَ والمُعْشَرُّ » (؛) .

وقوله: « فَكَلِمُوا مِنْهَا وأَطْعُرِمُوا البائيسَ الْفَقَرِيرَ » (٥٠).

وقال : « وَإِذَا قَبِيلَ لَهُمْ ۚ أَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ ۚ اللّهُ قَالَ النَّذِينَ كَفَرُوا لِلنَّذِينَ آمَنُوا أَنْطُعِيمُ مَن ۚ لَـوْ يَشَاءُ اللّهُ أَطَعِمَهُ ؟ » (٦) .

فنهم من يترك المأمور به اكتفاء بما يجري به القدر .

ومن هنا يعرف أن السبب المأمور به أو المباح ، لا ينافي وجوب التوكل على الله في وجود السبب ، إذ ليس في المخلوقات ما هو وحده سبب تام الحصول المطلوب ، ولهذا لا يجب أن تقترن

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، الآية : ٢٣٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية : ٥ .

<sup>(</sup>٣) سورة البلد ، الآيات : ١٤ – ١٦ .

<sup>(</sup>٤) سورة الحج ، الآية : ٣٦ .

<sup>(</sup>٥) سورة الحج ، الآية : ٢٨ .

<sup>(</sup>٦) سورة يس ، الآية : ٤٧ .

الحوادث بما قد يجعل سبباً إلا بمشيئة الله تعالى ، فإنه : ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن .

فمن ظن الاستغناء بالسبب عن التوكل فقد ترك ما أوجب الله عليه من التوكل ، وأخل بواجب التوحيد ، ولهذا يخذل أمثال هؤلاء إذا اعتمدوا على الأسباب ، فمن رجا نصراً أو رزقاً من غير الله خذله الله ، كما قال على رضي الله عنه :

لا يرجون عبد إلا ربه ، ولا يخافن إلا ذنبه .

وقد قال تعالى : « ما يَفْتَحَ اللهُ للنّاسِ مِنْ رَحْمَةَ فَلَا مُمْسَلَكَ لَهَا ، وَمَا يُمْسَلُكُ لَهَا ، وَمَا يُمْسَلُكُ فَلَا مُرْسُلَ لَهُ مِن بَعَلَدِهِ ، وَهَوَ الْعَزِيزُ الْحَكَمُ » (١) .

وقال تعالى: « وَإِن ۚ يَمْسَسَكُ َ اللهُ بِضُرِ ۗ فَكَلَّ كَاشِهْ َ لَهُ ۚ إِلاَ ۗ هُـوَ، وَإِن ْ يُشرِد ْكَ بَحْيَرٍ فَكَلَّ رَادً لفضليهِ ، يُصيبُ به مِن ْ يَشَاءُ مِن عِبادِهِ ﴾ .

وقال تعالى: «قُلُ أَفَرَأَيْتُهُ مَا تَدْعُونَ مِن دون الله إِن أَرادني اللهُ بِيضُرَّ هَلَ هُنَ كَاشِفَاتُ ضُرَّه أَو أَرادني برَحْمَة هَلَ هُنَ مَمُسْكِاتُ رَحْمَتَه ، هَلَ هُنَ مَمُسْكِاتُ رَحْمَتَه ، قُلُ حَسْبِيَ اللهُ ، عَلَيْهُ يَتَوكَلُ المُتَوَكِّلُونَ » (٣) .

وهذا كما أن من أخذ يدخل في التوكل تاركاً لما أمر به من الأسباب فهو أيضاً جاهل ظالم ، عاص لله بترك ما أمره ، فإن فعل المأمور به عبادة الله .

وقد قال تعالى : ﴿ فَأَعْبُدُهُ ۚ وَتُوَكِّلُ ۚ عَلَمَيْهِ ﴾ (١) .

وقال سبحانه: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعَيْنُ ﴾ (٥) .

وقال تعالى : « قَائَلُ \* هُـُو َ رَبِّي لا إِلَـٰهَ ۚ إِلاًّ هـُـُو َ عَلَـٰيَـٰهُ ۚ تَـُوكَلَّـٰتُ وَإِلْسَـٰــٰهِ ِ مَـَتَابُ <sub>»</sub>(٦) .

and the second second second

<sup>(</sup>١) سورة فاطر ، الآية : ٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة يونس، الآية : ١٠٧.

<sup>(</sup>٣) سورة الزمر ، الآية : ٣٨ .

<sup>(</sup>٤) سورة هود ، الآية : ١٢٣ .

<sup>(</sup>٥) سورة الفاتحة ، الآية : ٥ .

<sup>(</sup>٦) سورة الرعد ، الآية : ٣٠.

وقال شعيب عليه السلام:

« عَلَيْهُ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهُ أَنبِيبُ ﴾ (١) .

وقال تعالى : « وَمَا اخْتَلَفْتُم ْ فيه مِن شَيْءٍ مَحَكُمْهُ ۚ إِلَى اللهِ ، ذَلَكِمُ مُ اللهُ وَلَيكُم ْ اللهُ رَبِي عَلَيْهِ تُوكَلَّمُ وَإِلَيْهِ أَنْسِيبُ ﴾ (٢) .

وقال تعالى : « قَلَهُ كَانَتُ لَكُمُ أَسُوّةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبراهِيمِ والنّذينَ مَعَهُ ، إِذَ قَالُوا لِقَوْمِهِيمُ إِنّا بُراءُ مِنْكُمُ وَمِمِنّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ كَفَرْنا بِكُمُ وَبَدَا بَعْنَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ كَفَرْنا بِكُمُ وَبَدَدَهُ وَبَدَا بَيَنْنَا وِبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ والبّغَضَاءُ أَبَداً حَتّى تَوْمِنُوا باللهِ وَحَدْهُ لِلا قَوْلَ إِبْراهِيمَ لأبيهِ لأسْتَغْفُرَنَ لَلَكَ وَمَا أَمْلِكُ لِكَ مِنَ اللهِ مَن شَيْءٍ ، رَبّنا عَلَيْكُ تَوَكَلّنا وَإِلَيْكَ أَنَبنا وَإِلَيْكَ الْمَتْمِدُ » (١) .

فليس من فعل شيئاً أمر به وترك ما أمر به من التوكل بأعظم ذنباً ممن فعل توكلا أمر به وترك فعل عليه ، أمر به وترك فعل ما أمر به من السبب ، إذ كلاهما مخل ببعض ما وجب عليه ، وهما مع اشتراكهما في جنس الذنب فقد يكون هذا ألوم ، وقد يكون الآخر ، مع أن التوكل في الحقيقة من جملة الأسباب .

وقد روى أبو داوود في سننه أن النبي عليه قضى بين رجلين. فقال المقضى عليه : حسبي الله ونعم الوكيل .

فقال النبي عَلَيْكُم :

« إن الله يلوم على العجز ، ولكن عليك بالكيس ، فإن غلبك أمر فقل : حسبي الله ونعم الوكيل » .

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عَلَيْكُم أنه قال :

« المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير ، احرص
على ما ينفعك ، واستعن بالله ولا تعجز ، فإن أصابك شيء فلا تقل : لو أني فعلت

<sup>(</sup>١) سورة هود ، الآية : ٨٨ .

<sup>(</sup>۲) سورة الشورى ، الآية : ١٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة الممتحنة ، الآية : ٤ .

كذا لكان كذا وكذا ، فإن لو تفتح عمل الشيطان ، ولكن قبل : قبدر الله وما شاء فعل » .

ففي قوله على الحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز» أمر بالتسبب المأمور به ، وهو الحرص على المنافع . وأمر مع ذلك بالتوكل وهو الاستعانة بالله ، فمن اكتفى بأحدهما فقد عصى أحد الأمرين .

ونهى عن العجز الذي هو ضد الكيس. كما قال في الحديث الآخر :

« إن الله يلوم على العجز ، ولكن عليك بالكيس » .

وكما في الحديث الشامي : « الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله » .

فالعاجز في الحديث مقابل الكيس ، ومن قال : العاجز هو مقابل البر فقد حرف الحديث ولم يفهم معناه .

ومنه الحديث : « كل شيء بقدر حتى العجز والكيس » .

ومن ذلك ما روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال :

كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ، يقولون : نحن المتوكلون ، فإذا قدموا سألوا الناس ! فقال الله تعالى :

« وَتَنَزَوَّدُوا فَإِنْ خَيَـْرَ الزَّادِ ِ التَّقَـْوَى »(١) .

فمن فعل ما أمر به من التزود فاستعان به على طاعة الله تعالى ، وأحسن منه إلى من يكون محتاجاً كان مطيعاً لله في هذين الأمرين .

بخلاف من ترك ذلك ملتفتاً إلى أزواد الحجيج ، كلا على الناس . وإن كان مع هذا قلبه غير ملتفت إلى معين فهو ملتفت إلى الجملة ، لكن إن كان المتزود غير قائم بما يجب عليه من التوكل على الله ومواساة المحتاج ، فقد يكون في تركه لما أمر به من جنس هذا التارك للتزود المأمور به .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، الآية : ١٩٧ .

و في هذه النصوص بيان غلط طوائف .

طائفة تضعف أمر السبب المأمور به فتعده نقصاً ، أو قدحاً في التوحيد والتوكل ، وأن تركه من كمال التوكل والتوحيد ، وهم في ذلك ملبوس عليهم ، وقد يقترن بالغلط اتباع الهوى في إخلاد النفس إلى البطالة .

ولهذا تجد عامة هذا الضرب التاركين لما أمروا به من الأسباب يتعلقون بأسباب دون ذلك :

فإما أن يعلقوا قلوبهم بالحلق رغبة ورهبة ، وإما أن يتركوا لأجل ما تبتلوا له من الغلو في التوكل واجبات أو مستحبات أنفع لهم من ذلك ، كمن يصرف همته في توكله إلى شفاء مرضه بلا دواء أو نيل رزقه بلا سعي ، فقد يحصل ذلك ، لكن كان مباشرة الدواء الحفيف والسعي اليسير وصرف تلك الهمة والتوجه في عمل صالح : أنفع له ، بل قد يكون أوجب عليه من تبتله لهذا الأمر اليسير الذي قدره درهم أو نحوه .

وفوق هؤلاء من يجعل التوكل والدعاء أيضاً نقصاً وانقطاعاً عن الحاصة ، ظناً أن ملاحظة ما فرغ منه في القدر هو حال الحاصة .

وقد قال الله تعالى في هذا الحديث :

« كلكم جائع إلا من أطعمته ، فاستطعموني أطعمكم » .

وقال : « فاستكسوني أكسكم » .

وفي الطبراني أو غيره عن النبي عَلَيْقٍ قال :

« ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها ، حتى شسع نعله إذا انقطع ، فإنه إن لم ييسره لم يتيسر » .

وهذا قد يلزمه أن يجعل أيضاً استهداء الله وعمله بطاعته من ذلك وقولهم يوجب دفع المأمور به مطلقاً ، بل دفع المخلوق والمأمور ، وإنما غلطوا من حيث ظنوا أن سبق التقدير يمنع أن يكون بالسبب المأمور به ، كمن يتزندق فيترك الأعمال الواجبة بناء على أن القدر قد سبق بأهل السعادة وأهل الشقاوة ، ولم يعلم أن القدر سبق بالأمور على ما هي عليه .

فمن قدره الله من أهل السعادة كان مما قدره الله تيسيره لعمل أهل السعادة .

ومن قدره من أهل الشقاء كان مما قدره أنه ييسره لعمل أهل الشقاء ، كما قد أجاب النبي عليه عن هذا السؤال في حديث علي بن أبي طالب ، وعمران بسن حصين ، وسراقة بن جعشم ، وغيرهم .

ومنه حديث البرمذي : حدثنا ابن أبي عمر ، حدثنا سفيان ، عن الزهري ، عن أبي خزامة ، عن أبيه . قال :

سألت النبي عَلِيْكِ فقلت : يا رسول الله .. أرأيت أدوية نتداوى بها ، ورقى نستريًى بها ، ورقى نستريًى بها ، وتقاة نتقيها ، هل ترد من قدر الله شيئاً ؟

فقال : « هي من قدر الله » .

وطائفة تظن أن التوكل إنما هو من مقامات الخاصة المتقربين إلى الله بالنوافل ، وكذلك قولهم في أعمال القلوب وتوابعها ، كالحب والرجاء والحوف والشكر ، ونحو ذلك .

وهذا ضلال مبين ، بل جميع هذه الأمور فروض على الأعيان باتفاق أهل الإيمان ، ومن تركها بالكاية فهو : إما كافر ، وإما منافق .

لكن الناس هم فيها كما هم في الأعمال الظاهرة .

فمنهم ظالم لنفسه ، ومنهم مقتصد ، ومنهم سابق بالحيرات .

ونصوص الكتاب والسنة طافحة بذلك .

وليس هؤلاء المعرضون عن هذه الأمور علماً وعملاً بأقل لوماً من التاركين لما أمروا به من أعمال ظاهرة مع تلبسهم ببعض هذه الأعمال ، بل استحقاق الذم والعقاب يتوجه إلى من ترك المأمور من الأمور الباطنة والظاهرة ، وإن كانت الأمور الباطنة مبتدأ الأمور الظاهرة وأصولها ، والأمور الظاهرة كمالها وفروعها التي لا تتم إلا بها .

وأما قولمه : « يـا عبـادي .. إنكـم تخطئون بالليـل والنهـار وأنـا أغفر الذنوب جميعـاً » . وفي رواية : « وأنا أغفر الذنوب ولا أبالي ، فاستغفروني أغفر لكم » . فالمغفرة العامة لجميع الذنوب نوعان :

أحدهما : المغفرة لمن تاب ، كما في قوله تعالى :

« قُلُ يَا عِبِدِي النَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمِ ۚ لَا تَقَنْطُوا مِن ۚ رَحْمَةً ِ

إلى قوله: ﴿ مُنْمَ لَا تُنْصَرُونَ ﴾ (١) .

فهذا السياق مع سبب نزول الآية يبيّن أن المعنى : لا ييأس مذنب من معفرة الله ، ولو كانت ذنوبه ما كانت ، فإن الله سبحانه لا يتعاظمه ذنب أن يغفره لعبده التائب .

وقد دخل في هذا العموم الشرك وغيره من الذنوب ، فإن الله تعالى يغفر ذلك لمن تاب منه ، قال تعالى :

« فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُ رُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ » (٢) .

إلى قوله: « فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكَاةَ فَخَلَثُوا سَبَيلَهُم » (٣). وقال في الآية الأخرى:

« فَإِنْ تَابُوا وأَقَامُوا الصَّلَاةَ وآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخُوانَكُمْ فِي الدِّينِ » (٤) . وقال : « لَقَدَ " كَفَرَ النَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللهَ ثالَيثُ ثَلَاثَةً » إِلَى قوله : « أَفَلَا يَتَوبُونَ إِلَى اللهِ ويسَتْغُفُرُونَهُ ، والله عَفُورٌ رَحيم اللهِ ويسَتْغُفُرُونَهُ ، والله عَفُورٌ رَحيم اللهِ عَنْدُ اللهِ اللهِ عَنْدُ اللهِ اللهِ عَنْدُ اللهِ اللهِ عَنْدُ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْدُ اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِل

وهذا القول الجامع بالمغفرة لكل ذنب للتائب منه ـ كما دل عليه القرآن والحديث ـ

<sup>(</sup>١) سورة الزمر ، الآيتان : ٥٣ ، ٥٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة ، الآية : ٥ .

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة ، الآية : ٥ .

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة ، الآية : ١١ .

<sup>(</sup>ه) سورة المائدة ، الآيتان : ٧٣ ، ٧٤ .

هو الصواب عند جماهير أهل العلم ، وإن كان من الناس من يستثني بعض الذنوب ، كقول بعضهم :

إن توبة الداعية إلى البدع لا تقبل باطناً ، الحديث الاسر ائيلي الذي فيه : « فكيف من أضلات » .

وهذا غلط ، فإن الله قد بيَّن في كتابه وسنة رسوله ، أنه يتوب على أئمة الكفر الذين هم أعظم من أثمة البدع ، وقد قال تعالى :

« إِنَّ النَّذِينَ فَتَنَنُوا المؤْمِنِينَ والمؤْمِنِاتِ مُنمَّ لَمَمْ يَتَوْبُوا فَلَمَهُمُمْ عَذَابُ جَهَنَيَّمَ وَلهُمُ عَذَابُ الحرِيقِ ﴾ (١) .

قال الحسن البصري:

انظروا إلى هذا الكرم! عذبوا أولياءه وفتنوهم، ثم هو يدعوهم إلى التوبة. وكذلك توبة القاتل ونحوه.

وحديث أبي سعيد المتفق عليه في الذي قتل تسعة وتسعين نفساً يدل على قبول توبته ، وليس في الكتاب والسنة ما ينافي ذلك ، ولا نصوص الوعيد ــ فيه وفي غيره من الكبائر ــ بمنافية لنصوص قبول التوبة .

فليست آية الفرقان بمنسوخة بآية النساء ، إذ لا منافاة بينهما ، فإنه قد علم يقيناً أن كل ذنب فيه وعيد فإن لحوق الوعيد مشروط بعدم التوبة ، إذ نصوص التوبة مبينة لتلك النصوص ، كالوعيد في الشرك وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم والسحر ، وغير ذلك من الذنوب .

ومن قال من العلماء : توبته غير مقبولة . فحقيقة قوله الّي تلائم أصول الشريعة ، أن يراد بذلك أن التوبة المجردة تسقط حق الله من العقاب .

وأما حق المظلوم فلا يسقط بمجرد التوبة ، وهذا حق. ولا فرق في ذلك بين القاتل وسائر الظالمين .

<sup>(</sup>١) سورة البروج ، الآية : ١٠ .

فمن تاب من ظلم لم يسقط بتوبته حقالمظلوم، لكن من تمام توبته أن يعوضه عثل مظلمته . وإن لم يعوضه في الدنيا فلا بد له من العوض في الآخرة .

فينبغي للظالم التائب أن يستكثر من الحسنات ، حتى إذا استوفى المظلومون حقوقهم لم يبق مفلساً . ومع هذا فإذا شاء الله أن يعوض المظلوم من عنده فلا راد لفضله ، كما إذا شاء أن يغفر ما دون الشرك لمن يشاء . ولهذا في حديث القصاص الذي ركب فيه جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس شهراً حتى شافهه به ، وقد رواه الامام أحمد وغيره ، واستشهد به البخاري في صحيحه ، وهو من جنس حديث الترمذي صحاحه أو حسانه ، قال فيه :

« إذا كان يوم القيامة فإن الله بجمع الخلائق في صعيد واحد ، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر . ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب :

أَنَّا الملك ! أَنَا الديان ! لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ، و لأحد من أهل النار قبله مظلمة ، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار ولا لأحد من أهل الجنة حتى أقصه منه ».

فبين في الحديث العدل والقصاص بين أهل الجنة وأهل النار .

وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد :

« أن أهل الجنة إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار ، فيقتص لبعضهم من بعض ، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة » .

وقد قال سبحانه لما قال:

« وَلا يَخْتَبْ بَعْضُكُم بَعْضًا » (١) والاغتياب من ظلم الأعراض قال : « أَيحِبُ أَحَدُ كُمْ أَنْ يَأْكُلَ لحْمَ أَخِيهِ مَيْنًا فَكَرِهْ تُمُوهُ ، واتَّقَنُوا اللهَ ، إِنَّ اللهَ تَوَّابُ رَحِيمٌ » (٢) .

فقد نبههم على التوبة من الاغتياب وهو من الظلم .

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات ، الآية : ١٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة الحجرات ، الآية : ١٢ .

وفي الحديث الصحيح:

« من كان عنده لأخيه مظلمة في دم أو مال أو عرض فليأته فليستحل منه قبل أن يأتي يوم ليس فيه درهم ولا دينار ، إلا الحسنات والسيئات . فإن كان لــه حسنات وإلا أخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه ، ثم يلقى في النار » أو كا قال .

وهذا فيما علمه المظلوم من العوض .

فأما إذا اغتابه أو قذفه ولم يعلم بذلك فقد قيل: من شرط توبته إعلامه، وقيل: لا يشترط ذلك، وهذا قول الأكثرين، وهما روايتان عن أحمد (١). لكن قوله مثل هذا أن يفعل مع المظلوم حسنات كالدعاء له والاستغفار وعمل صالح يهدي اليه يقوم مقام اغتيابه وقذفه.

قال الحسن البصري : كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته .

وأما الذنوب التي يطلق الفقهاء فيها نفي قبول التوبة مثل قول أكثرهم : لا تقبل توبة الزنديق وهو المنافق .

وقولهم : إذا تاب المحارب قبل القدرة عليه تسقط عند حدود الله ، وكذلك قول كثير منهم أو أكثرهم في سائر الجرائم ، كما هو أحد قوليّي الشافعي ، وأصح الروايتين عن أحمد .

وقولهم في هؤلاء: إذا تابوا بعد الرفع إلى الامام لم تقبل توبتهم، فهذا إنما يريدون به رفع العقوبة المشروعة عنهم، أي: لا تقبل ثوبتهم بحيث يخلى بلا عقوبة، بل يعاقب، إما لأن توبته غير معلومة الصحة بل يظن به الكذب فيها، وإما لأن رفع العقوبة بذلك يفضي إلى انتهاك المحارم، وسد باب العقوبة على الجرائم، ولا يريدون بذلك أن من تاب من هؤلاء توبة صحيحة، فإن الله لا يقبل توبته في الباطن، يريدون بذلك أن من تاب من هؤلاء توبة صحيحة، فإن الله لا يقبل توبته في الباطن، إذ ليس هذا قول أحد من أئمة الفقهاء، بل هذه التوبة لا تمنع إلا الخال المدر الآخرة، كما قال تعالى:

<sup>(</sup>١) يعني الامام أحمد بن حنبل رضي الله عنه .

« إنها التوْبهَ أُ عَلَى الله النّذينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةَ أُثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرَيْبِ فَأُولَمَيْكَ يَتُوبُونَ اللهُ عَلَيْهُمْ ، وكانَ اللهُ عَلَيْماً حَكَيماً . ولَيْسَتْ السَّوْبَة لُ للنّذينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَى إذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ اللَوْتُ قَالَ إنِّي السَّوْبَة لَا اللّذينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَى إذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ اللَوْتُ قَالَ إنِّي تُبُثُ الآنَ وَلا النّذينَ يَعْوَوَ نَ وَهُمُ "كُفُارٌ "(۱) الآية .

قال أبو العالية : سألت أصحاب محمد مُثَلِينٍ عن ذلك فقالوا لي :

كل من عصى الله فهو جاهل ، وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب .

وأما من تاب عند معاينة الموت فهذا كفرعون الذي قال : أنا الله . « حَتَّى إذا أَدْرَكَهُ الغَرَقُ قالَ آمَنْتُ أُنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ النَّذِي آمَنَتُ بِهِ بَنُوا إِسْرائيلَ وَأَنَا مِنَ المُسْلِمِينَ »(٢) .

قال الله تعالى :

« ءَ الآنَ وَقَدَ ° عَصَيْتَ قَبَلُ وكُنْتَ مِنَ المُفْسيِدينَ " ؟ (٣) .

وهذا استفهام إنكار بيّن به أنّ هذه التوبة ليست هي التوبة المقبولة المأمور بها ، فإن استفهام الانكار : إما بمعنى النفي إذا قابل الأخبار ، وإما بمعنى الذم والنهي إذا قابل الانشاء ، وهذا من هذا .

ومثله قوله تعالى :

« فَلَمَمَّا جَاءَتُهُمُ ° رُسُلُهُمُ ° بِالبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عَنْدَهُمُ ° مِنَ الْعَلْمُ وَحَلَّهُ وَكَالَ مَا كُنْنَا مُشْرِكِينَ. فَلَمَ ° يَلَكُ يَنْفَعَهُمُ ° إِيمَانُهُمُ ° لَمَّا رَأُوْا بِأَسَنَا (٤). وَكَفَرُنَا بِمَا كُنْنَا مُشْرِكِينَ. فَلَمَ ° يَلَكُ يَنْفَعَهُمُ ° إِيمَانُهُمُ ° لَمَّا رَأُوْا بِأَسَنَا (٤). الآدة.

بين أن التوبة بعد رؤية البأس لا تنفع ، وأن هذه سنة الله الَّي قد خلت في عباده ، كفرعون وغيره ، وفي الحديث :

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآيتان: ١٧، ١٨.

<sup>(</sup>٢) سورة يونس ، الآية : ٩٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة يونس، الآية : ٩١.

<sup>(</sup>٤) سورة غافر ، الآيات : ٨٣ – ٨٥ .

« أن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر » .

وروى : « ما لم يعاين » .

وقد ثبت في الصحيحين أنه على عرض على عمه التوحيد في مرضه الذي مات فيه ، وقد عاد يهودياً كان يخدمه فعرض عليه الاسلام فأسلم ، فقال :

« الحمد لله الذي أنقذه بي من النار ».

ثم قال لأصحابه : « آووا أخاكم » .

ومما يبيَّن أن المغفرة العامة في الزمر هي للتائبين أنه قال في سورة النساء :

« إِنَّ اللهَ لا يَغْفُرُ أَنْ يُشْرَكَ به ِ وِيَغْفُرُ مَا دُونَ ذَلِكَ َ لِلَنْ يَشَاءُ » (١) .

فقيد المغفرة بما دون الشرك وعلقها على المشيئة ، وهناك أطلق وعمم ، فدل هذا التقييد والتعليق على أن هذا في حق غير التائب .

ولهذا استدل أهل السنة بهذه الآية على جواز المغفرة لأهل الكبائر في الجملة .

خلافاً لمن أوجب نفوذ الوعيد بهم من الخوارج والمعتزلة ، وأن كان المخالفون لهم قد أسرف فريق منهم من المرجثة حتى توقفوا في لحوق الوعيد بأحد من أهل القبلة ، كما يذكر عن غلاتهم أنهم نفوه مطلقاً ، ودين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه ، ونصوص الكتاب والسنة مع اتفاق سلف الأمة وأئمتها متطابقة على أن من أهل الكبائر من يعذب ، وأنه لا يبقى في النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان .

النوع الثاني : من المغفرة العامة التي دل عليها قوله تعالى :

« يا عبادي .. إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعاً » .

المغفرة بمعنى تخفيف العذاب ، أو بمعنى تأخيره إلى أجل مسمى ، وهذا عام مطلقاً : ولهذا شفع النبي عَلِيْكِ في أبي طالب مع موته على الشرك فنقل من غمرة من نار ، حتى جعل في ضحضاح من نار ، في قدميه نعلان من نار يغلي منهما دماغه . قال :

<sup>(</sup>١) سورة النساء ، الآية : ٤٨ .

« ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار » .

وعلى هذا المعنى دل قوله سبحانه :

« وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللهُ النَّاسَ ِ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهِرْهِا مِن دابّة ٍ » (١) .

« وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللهُ النَّاسَ بِطْلُمْ مِهِم مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دابّة ٍ » (٢) .

« وَمَا أَصَابِكُم مُنِ مُصِيبة ٍ فَبَيما كَسَبَت أَيْدِيكُم وَيَعْفُوا عَن كَشَيرٍ » (٣) .

\* \* \*

وأما قوله عز وجل : «يا عبادي .. إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني » .

وأما قوله عز وجل: «يا عبادي .. إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني » .

فإنه هو بيّن بذلك أنه ليس هو فيما يحسن به اليهم من إجابة الدعوات ، وغفران الزلات ، بالمستعيض بذلك منهم جلب منفعة أو دفع مضرة ، كما هي عادة المخلوق الذي يعطي غيره نفعاً ليكافئه عليه بنفع ، أو يدفع عنه ضرراً لينتفي بذلك ضرره ، فقال :

« إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ، ولن تبلغوا ضري فتضروني » .

فلست إذن أخصكم بهداية المستهدى ، وكفاية المستكفي ، المستطعم والمستكسي بالذي أطلب أن تنفعوني ، ولا أنا إذا غفرت خطاياكم بالليل والنهار أتقى بذلك أن تضروني ، فإنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ، ولن تبلغوا ضري فتضروني ، إذ هم عاجزون عن ذلك ، بل ما يقدرون عليه من الفعل لا يقدرون عليه إلا بتقديره وتدبيره ، فكيف بما لا يقدرون عليه ؟

<sup>(</sup>١) سورة فاطر ، الآية : ٥٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة النحل ، الآية : ٦١ .

<sup>(</sup>٣) سورة الشورى ، الآية : ٣٠ .

فكيف بالغني الصمد الذي يمتنع عليه أن يستحق من غيره نفعاً أو ضرآ؟

وهذا الكلام كما بين أن ما يفعله بهم من جلب المنافع ودفع المضار ، فإنهم لن يبلغوا أن يفعلوا به مثل ذلك ، فكذلك يتضمن أن ما يأمرهم به من الطاعات وما ينهاهم عنه من السيئات ، فإنه لا يتضمن استجلاب نفعهم ، كأمر السيد لعبده ، أو الوالد لولده ، والأمير لرعيته ، ونحو ذلك . ولا دفع مضرتهم : كنهي هؤلاء أو غيرهم لبعض الناس عن مضرتهم .

فإن المخلوقين يبلغ بعضهم نفع بعض ومضرة بعض ، وكانوا في أمرهم ونهيهم قد يكونون كذلك ، والحالق سبحانه مقدس عن ذلك ، فبين تنزيهه عن لحوق نفعهم وضرهم في إحسانه إليهم بما يكون من أفعاله بهم وأوامره لهم ، قال قتادة :

إن الله لم يأمر العباد بما أمرهم به لحاجته إليهم ، ولا نهاهم عما نهاهم عنه بخلا به عليهم ، ولكن أمرهم بما فيه صلاحهم ، ونهادم عما فيه فسادهم .

ولهذا ذكر هذين الأصلين بعد هذا .

فذكر أن برهم وفجورهم الذي هو طاعتهم ومعصيتهم لا يزيد في ملكه ولا ينقص ، وأن إعطاءه إياهم غاية ما يسألونه نسبته إلى ما عنده أدنى نسبة ، وهذا بخلاف الملوك وغيرهم ممن يزداد ملكه بطاعة الرعية ، وينقص ملكه بالمعصية . وإذا أعطى الناس ما يسألونه أنفد ما عنده ولم يغنهم ، وهم في ذلك يبلغون مضرته ومنفعته ، وهو يفعل ما يفعله من إحسان وعفو وأمر ونهي لرجاء المنفعة وخوف المضرة . فقال :

« يا عبادي .. لو أن أولكم وآخركم وأنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاً .

يا عبادي .. لو أن أولكم وآخركم وأنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئاً » .

إذ ملكه هو قدرته على التصرف. فلا تزداد بطاعتهم ولا تنقص بمعصيتهم ، كما تزداد قدرة الملوك بكثرة المطيعين لهم ، وتنقص ، بقلة المطيعين لهم . فإن ملكه متعلق بنفسه ، وهو خالق كل شيء وربه ومليكه ، وهو الذي يؤتي الملك من يشاء ، وينزع الملك ممن يشاء .

والملك قد يراد به القدرة على التصرف والتدبير ، ويراد بـــه نفس التدبير والتصرف ، ويراد به ذلك كله .

وبكل حال فليس بر الأبرار وفجور الفجار موجباً لزيادة شيء من ذلك ولا نقصه ، بل هو بمشيئته وقدرته يخلق ما يشاء .

فلو شاء أن يخلق مع فجور الفجار ما شاء لم يمنعه من ذلك مانع كما يمنع الملوك فجور رعاياهم الني تعارض أوامرهم عما يختارونه من ذلك.

ولو شاء أن لا يخلق مع بر الأبرار شيئاً ثما خلقه لم يكن برهم محوجاً له إلى ذلك. ولا معيناً له كما يحتاج الملوك ويستعيرون بكثرة الرعايا المطيعين.

ثم ذكر حالهم في النوعين سؤال بره وطاعة أمره الذين ذكرهما في الحديث، حيث ذكر الاستهداء والاستطعام والاستكساء، وذكر الغفران والبر والفجور، فقال:

« لو أن أولكم وآخركم وأنسكم وجنكم كانوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر » .

والخياط والمخيط : ما يخاط به ، إذ الفعال والمفعل والمفعال من صيغ الآلات التي يفعل بها ، كالمسعر ، والمخلاب ، والمنشار .

فبيتن أن جميع الحلائق إذا سألوا وهم في مكان واحد وزمان واحد فأعطى كل إنسان منهم مسألته ، لم ينقصه ذلك مما عنده إلا كما ينقص الحياط «وهي الابرة» إذا غمس في البحر .

وقوله : « لم ينقص مما عندي » فيه قولان :

أحدهما : أنه يدل على أن عنده أموراً موجودة يعطيهم منها ما سألوه إياه ،

وعلى هذا فيقال : لفظ النقص على حاله ، لأن الاعطاء من الكثير وإن كان قليلاً ، فلا بد أن ينقصه شيئاً ما .

ومن رواه: «لم ينقص من ملكي » يحمل على ما عنده ، كما في هذا اللفظ. فإن قوله: «مما عندي » فيه تخصيص ليس هو في قوله: «من ملكي ». وقد يقال: المعطى: إما أن يكون أعياناً قائمة بنفسها ، أو صفات قائمة خيرها. فأما الأعيان فقد تنقل من محل إلى محل ، فيظهر النقص في المحل الأول.

وأما الصفات فلا تنقل من محلها ، وإن وجد نظيرها في محل آخر ، كما يوجد نظير علم المعلم في قلب المتعلم من غير زوال علم المعلم ، وكما يتكلم المتكلم بكلام المتكلم قبله من غير انتقال كلام المتكلم الأول إلى الثاني .

وعلى هذا : فالصفات لا تنقص مما عنده شيئاً ، وهي من المسؤول كالهدى .

وقد يجاب عن هذا ، بأنه هو من الممكن في بعض الصفات ، أن لا يثبت مثلها في المحل الثاني ، حتى تزول عن الأول : كاللون الذي ينقص كالروائح التي تعبق بمكان وتزول ، كما دعا النبي على الله على حمى المدينة أن تنقل إلى مهيعة وهي الجحفة ، وهل مثل هذا الانتقال بانتقال عين العرض الأول أو بوجود مثله من غير انتقال عينه ؟

فيه للناس قولان ؟

إذ منهم من يجوّز انتقال الأعراض، بل من يجوّز أن تجعل الأعراضأعياناً، كما هو قول ضرار والنجار وأصحابهما، كبرغوث وحفص الفرد(١).

لكن إن قيل : هو بوجود مثله من غير انتقال عينه فذلك يكون مع استحالة العرض الأول وفنائه ، فيعدم عن ذلك المحل ويوجد مثله في المحل الثاني .

والقول الثاني : أن لفظ النقص هنا كلفظ النقص في حديث موسى والخضر الذي في الصحيحين من حديث ابن عباس :

<sup>(</sup>١) أبو عمرو توفي بعد عام ٢٠٣ ه متكلم ، له مؤلفات ضد المعتزلة سمى بالفرد تهكماً.

عن أبي بن كعب ، عن النبي عَلِيْكُ ، وفيه :

« أن الحضر قال لموسى لما وقع عصفور على قارب السفينة فنقر في البحر .

فقال : يا موسى ! ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من هذا البحر » !

ومن المعلوم أن نفس علم الله القائم بنفسه لا يزول منه شيء بتعلم العباد ، وإنما المقصود أن نسبة علمي وعلمك إلى علم الله كنسبة ما علق بمنقار العصفور إلى البحر .

ومن هذا الباب كون العلم يورث ، كقوله :

« العلماء ورثة الأنبياء » .

ومنه قوله : « وَوَرِثَ سُلْمَيْمانُ داوودَ » (۱) .

ومنه توريث الكتاب أيضاً كقوله :

« ثُمَّ أُوْرَثُنا الكِتابَ النَّذِينَ اصْطَفَيَنْنا مِن ْ عِبِادِ نا » (٢) .

ومثل هذه العبارة من النقص ونحوه تستعمل في هذا ، وإن كان العلم الأول ثابتاً ، كما قال سعيد بن المسيب لقتادة ، وقد أقام عنده أسبوعاً سأله فيه مسائل عظيمة حتى عجب من حفظه ، وقال : نزفتني يا أعمى !

وإنزاف القليب ونحوه هو رفع ما فيه بحيث لا يبقى فيه شيءً.

ومعلوم أن قتادة لو تعلم جميع علم سعيد لم يزل علمه من قلبه كما يزول الماء من القليب ، لكن قد يقال :

التعليم إنما يكون بالكلام ، والكلام يحتاج إلى حركة وغيرها مما يكون بالمحل ويزول عنه ، ولهذا يوصف بأنه يخرج من المتكلم ، كما قال تعالى :

« كَبَرْرَتْ كَلَيْمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْواهِيهِيمْ ، إِنْ يَقُولُونَ إِلاَّ كَذَبّاً »(٣) ﴿

<sup>(</sup>١) سورة النمل ، الآية : ١٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة فاطر ، آلآية : ٣٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف ، الآية : ٥ .

ويقال: قد أخرج العالم هذا الحديث ولم يخرج هذا ، فإذا كان تعليم العلم بالكلام المستلزم زوال بعض ما يقوم بالمحل وهذا نزيف وخروج : كان كلام سعيد بن المسيب على حقيقته . ومضمونه :

أنه في تلك السبع الليالي من كثرة ما أجابه وكلمه فارقه أمور قامت به من حركات وأصوات ، بل ومن صفات قائمة بالنفس كان ذلك نزيفاً.

ومما يقوي هذا المعنى أن الانسان وإن كان علمه في نفسه فليس هو أمراً لازماً للنفس لزوم الألوان للمتلونات ، بل قد يذهل الانسان عنه ويغفل ، وقد ينساه نم يذكره ، فهو شيء يحضر تارة ويغيب أخرى . وإذا تكلم به الانسان وعلمه فقد تكل النفس وتعي ، حتى لا يقوى على استحضاره إلا بعد مدة ، فتكون في تلك الحال خالية عن كمال تحققه واستحضاره الذي يكون به العالم عالماً بالفعل ، وإن لم يكن نفس ما زال هو بعينه القائم في نفس السائل والمستمع .

ومن قال هذا يقول: كون التعليم يرسخ العلم من وجه لا ينافي ما ذكرناه ، وإن كان مثل هذا النقص والنزيف معقولاً في علم العباد كان استعمال لفظ النقص في علم الله بناء على اللغة المعتادة في مثل ذلك ، وإن كان هو سبحانه منزهاً عن اتصافه بضد العلم بوجه من الوجوه ، أو عن زوال علمه عنه ، لكن في قيام أفعال به وحركات نزاع بين الناس من المسلمين وغيرهم .

وتحقيق الأمر ، أن المراد : ما أخذ علمي وعلمك من علم الله .

وما نال علمي وعلمك من علم الله .

وما أحاط علمي وعلمك من علم الله ، كما قال :

« وَلَا يُحِيطُونَ بِشَنِيْءٍ مِن عِيلُمهِ إِلاَّ بِمَا شَاءَ » (١) .

إلا كما نقص أو أخذ أو نال هذا العصفور من هذا البحر .

أي : نسبة هذا إلى هذا كنسبة هذا إلى هذا ، وإن كان المشبه به جسماً ينتقل

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، الآية : ٢٥٥ .

من محل إلى محل ، ويزول عن المحل الأول . وليس المشبه كذلك ، فإن هذا الفرق هو فرق ظاهر يعلمه المستمع من غير التباس . كما قال عليه :

« إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر ».

فشبه الرؤية بالرؤية ، وهي وإن كانت متعلقة بالمرئي في الرؤية المشبهة والرؤية المشبه والرؤية المشبه المشبه بها ، لكن قد علم المستمعون أن المرئي ليس مثل المرئي ، فكذلك هنا شبه النقص بالنقص ، وإن كان كل من الناقص والمنقوص والمنقوص منه المشبه ليس مثل الناقص والمنقوص ، والمنقوص منه المشبه به .

ولهذا كل أحد يعلم أن المعلم لا يزول علمه بالتعليم ، بل يشبهونه بضوء السراج الذي يحدث : يقتبس منه كل أحد ، ويأخذون ما شاءوا من الشهب ، وهو باق بحاله ، وهذا تمثيل مطابق ، فإن المستوقد من السراج يحدث الله في فتيلته أو وقوده فاراً من جنس تلك النار ، وإن كان قد يقال : أنها تستحيل عن ذلك الهواء مع أن النار الأولى باقية ، كذلك المتعلم يجعل في قلبه مثل علم المعلم مع بقاء علم المعلم ، ولهذا قال علي "رضي الله عنه :

العلم يزكو على العمل – أو قال : على التعليم – والمال ينقصه النفقة . وعلى هذا فيقال في حديث أبي ذر :

إن قوله «مما عندي» ، وقوله : «من ملكي» هو من هذا الباب ، وحينئذ فله وجهان :

أحدهما : أن يكون ما أعطاهم خارجاً عن مسمى ملكه ومسمى ما عنده ، كما أن علم الله لا يدخل فيه نفس علم موسى والحضر عليهما السلام .

والثاني : أن يقال : بل لفظ الملك وما عنده يتناول كل شيء ، وما أعطاهم فهو جزء من ملكه ومما عنده ، ولكن نسبته إلى الجملة هذه النسبة الحقيرة . ومما يحقق هذا القول الثاني : أن الترمذي روى هذا الحديث من طريق عبد الرحمن بن غنم ، عن أبي ذر مرفوعاً ، فيه :

« لو أن أولكم وآخركم ، وأنسكم وجنكم ، ورطبكم ويابسكم ، سألوني

حتى تنتهي مسألة كل واحد منهم فأعطيتهم ما سألوني: ما نقص ذلك مما عندي كمغرز إبرة لو غمسها أحدكم في البحر ، وذلك أني جواد ماجد واجد ، عطائي كلام ، وعذابي كلام ، إنما أمري لشيء إذا أردته أن أقول له : كن .. فيكون » .

فذكره سبحانه: أن عطاءه كلام وعذابه كلام يدل على أنه هو أراد بقوله: « من ملكي » و « مما عندي » أي : من مقدوري ، فيكون هذا في القدرة كحديث الخضر في العلم .

ويؤيد ذلك أن في اللفظ الآخر الذي في نسخة أبي مسهر :

« لم ينقص ذلك من ملكي شيئاً إلا كما ينقص البحر ».

وهذا قد يقال فيه : أنه استثناء منقطع ، أي : لم ينقص من ملكي شيئاً لكن يكون حاله حال هذه النسبة ، وقد يقال : بل هو تام والمعنى على ما سبق .

ثم ختمه بتحقيق ما بينه فيه من عدله وإحسانه فقال :

« يا عبادي . . إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ، ثم أوفيكم إياها ، فمن وجد خيراً فليحمد الله ، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه » .

فبيّن أنه محسن إلى عباده في الجزاء على أعمالهم الصالحة إحساناً يستحق به الحمد ، لأنههو المنعم بالأمر بها، والإرشاد إليها. والإعانة عليها، ثم إحصائها، ثمتوفية جزائها.

فكل ذلك فضل منه وإحسان: إذ كل نعمه منه فضل ، وكل نقمة منه عدل ، وهو وإن كان قد كتب على نفسه الرحمة وكان حقاً عليه نصر المؤمنين ، فليس وجوب ذلك كوجوب حقوق الناس بعضهم على بعض الذي يكون عدلاً لا فضلاً. لأن ذلك إنما يكون الكون بعض الناس أحسن إلى البعض فاستحق المعاوضة، وكان إحسانه اليه بقدرة المحسن دون المحسن اليه ، ولهذا لم يكن المتعاوضان ليخص أحدهما بالتفضل على الآخر لتكافئهما ، وهو قد بيتن في الحديث أن العباد لن يبلغوا ضره فيضروه ، ولن يبلغوا نفعه فينفعوه ، فامتنع حينئذ أن يكون لأحد من يبلغوا ضره فيضروه ، ولن يبلغوا نفعه فينفعوه ، فامتنع حينئذ أن يكون لأحد من بلاحسان وبإحقاقه وكتابته على نفسه ، فهو في كتابة الرحمة على نفسه وإحقاقه بعلماته ، فهو أحسان .

فليتدبر اللبيب هذه التفاصيل التي يتبيّن بها فصل الخطاب في هذه المواضع التي عظم فيها الاضطراب .

فمن بين مُوجب على ربه بالمنع أن يكون محسناً متفضلاً ، ومن بين مسو بين عدله وإحسانه، وما تنزّه عنه من الظلم والعدوان، وجاعل الجميع نوعاً واحداً ، وكل ذلك حيد عن سنن الصراط المستقيم ، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل .

وكما بيَّن أنه محسن في الحسنات ، متم إحسانه بإحصائها والجزاء عليها ، بيَّن أنه عادل في الجزاء على السيئات ، فقال :

« ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه » كما تقدم بيانه في مثل قوله : « وَمَا ظُلَمَ مُناهُمُ ° وَلَكِين ° ظُلَمَوا أَنْفُسَهُم ° » (١) .

وعلى هذا الأصل استقرت الشريعة الموافقة لفطرة الله التي فطر الناس عليها ، كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ، عن شداد ابن أوس ، عن النبي عليها . أنه قال :

«سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي ، لا إله إلا أنت . خلقتني وأنا عبدك ، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت . أعوذ بك من شر ما صنعت ، أبوء لك بنعمتك علي "، وأبوء لك بذنبي ، فاغفر لي ، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت » .

فَهِي قُولُه : « أَبُوءَ لَكَ بِنَعِمَتُكَ عَلِيَّ » اعتراف بِنَعِمَتُه عَلَيْهِ فِي الحَسْنَاتِ وغيرها .

وقوله: «وأبوء لك بذببي » اعتراف منه بأنه مذنب ظالم لنفسه ، وبهذا يصير العبد شكوراً لربه ، مستغفراً لذنبه ، فيستوجب مزيد الخير ، وغفران الشر ، من الشكور الغفور ، الذي يشكر اليسير من العمل ويغفر الكثير من الزلل .

وهنا انقسم الناس ثلاثة أقسام في إضافة الحسنات والسيئات التي هي الطاعات والمعاصي إلى ربهم وإلى نفوسهم .

<sup>(</sup>١) سورة هود، الآية : ١٠١.

فشرهم الذي إذا أساء أضاف ذلك إلى القدر ، واعتذر بأن القدر سبق بذلك ، وأنه لا خروج له على القدر ، فركب الحجة على ربه في ظلمه لنفسه ، وإن أحسن أضاف ذلك إلى نفسه ، ونسي نعمة الله عليه في تيسيره لليسرى . وهذا ليس مذهب طائفة من بني آدم ، ولكنه حال شرار الجاهلين الظالمين ، الذين لا حفظوا حدود الأمر والنهي ، ولا شهدوا حقيقة القضاء والقدر ، كما قال فيهم الشيخ أبو الفرج ابن الجوزى (۱) :

أنت عند الطاعة قدري ، وعند المعصيـة جبري ! أي مذهب وافق هواك تمذهب به .

وخير الأقسام وهو القسم المشروع ، وهو الحق الذي جاءت به الشريعة : أنه إذا أحسن شكر نعمة الله عليه وحمده ، إذ أنعم عليه ، بأن جعله محسناً ولم يجعله مسيئاً ، فإنه فقير محتاج في ذاته وصفاته وجميع حركاته وسكناته إلى ربه ، ولا حول ولا قوة إلا به ، فلو لم يهده لم يهتد ، كما قال أهل الجنة :

« الحَمْدُ لله النَّذي هَدانا لهَذا وَمَا كُنْنَّا لِينَهَنْتَدي لَمَوْلا أَنْ هَدانا اللهُ ، لَقَدْ جاءَتْ رُسُلُ رَبِّنا بالحَقِّ »(٢) .

وإذا أساء اعتر ف بذنبه ، واستغفر ربه وتاب منه ، وكان كأبيه آدم الذي قال :

« رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغَفْدِرْ لَنَا وَتَرْحَمُنَا لَنَكُونَنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ » (") .

ولم يكن كابليس الذي قال :

<sup>(</sup>۱) هو أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسن علي بن محمد ، ابن علي بن عبد الله بن حادى بن أحمد بن محمد بن محمد بن جعمد الحوزي القرشي التيمي البكري البغدادي الملقب جمال الدين الحافظ.

والجوزي نسبة إلى محلة الجوز بالبصرة ، ولد سنة عشر أو ثمان وخمسائة ، ومات سنة سبع وتسعين وخمسائة ، كان محباً للعلم والمعرفة اشتهر بكثرة ما حفظ من الحديث ، وصناعة الوعظ وبلغ مراتب عليا في أكثر من مجال من مجالات الثقافة والعلوم .

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف ، الآية : ٤٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف ، الآية : ٢٣ .

« رَبِّ بِمَا أَغُويَتْنِي لاُزُيِّنِنَ لَمُمُ فِي الأَرْضِ ولاُنْغُويِنَهُم أَجْمَعَينَ. الآَّ عِبادَكَ مِنْهُم المُخْلِصِينَ » (١) .

ولم يحتج بالقدر على ترك مأمور ولا فعل محظور ، مع إيمانه بالقدر خيره وشره ، وأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه ، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ، وأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء ، ونحو ذلك .

وهؤلاء هم الذين أطاعوا الله في قوله في هذا الحديث الصحيـح:

« فمن وجد خيراً فليحمد الله ، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه » .

ولكن بسط ذلك وتحقيق نسبة الذنب إلى النفس مع العلم بأن الله خالق أفعال العباد فيه أسرار ليس هذا موضعها ، ومع هذا فقوله تعالى :

« وإن تُصِبْهُم حَسَنَة يتقولوا هذه من عند الله ، وإن تُصِبْهُم سيِّعة والله عند الله ، وإن تُصِبْهُم سيِّعة ويتقولوا هذه من عند الله ، فتمال هؤلاء القوم القوم لا يتكادون يق قلون حديثاً ما أصابتك من حسنتة فتمن الله ، وما أصابتك من سيَّتة فتمن تقمين الله ، وما أصابتك من سيَّتة فتمن تقمين تقسيك » (٢) .

ليس المراد بالحسنات والسيئات في هذه الآية الطاعات والمعاصي كما يظنه كثير من الناس حتى يحرف بعضهم القرآن ويقرأ « فمن نفسك » ؟ .

ومعلوم أن معنى هذه القراءة يناقض القراءة المتواترة ، وحتى يضمر بعضهم القول على وجه الإنكار له ، وهو قول الله الحق ، فيجعل قول الله الصدق الذي يحمد ويرضى قولاً للكفار يكذب به ويذم ، ويسخط بالإضمار الباطل الذي يدّعيه ، من غير أن يكون في السياق ما يدل عليه .

ثم أن من جهل هؤلاء ظنهم أن في هذه الآية حجة للقدرية واحتجاج بعض القدرية بها ، وذلك أنه لا خلاف بين الناس في أن الطاعات والمعاصي سواء من جهة القدر. فمن قال :

<sup>(</sup>١) سورة الحجر ، الآيتان : ٣٩ ، ٤٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء ، الآيتان : ٧٨ ، ٧٩ .

إن العبد هو الموجد لفعله دون الله ، أو هو الحالق لفعله ، وأن الله لم يخلق أفعال العباد ، فلا فرق عنده بين الطاعة والمعصية .

ومن أثبت خلق الأفعال وأثبت الجبر أو نفاه ، أو أمسك عن نفيه وإثباته مطلقاً ، وفصل المعنى أو لم يفصله : فلا فرق عنده بين الطاعة والمعصية .

فتبين أن إدخال هذه الآية في القدر في غاية الجهالة ، وذلك أن الحسنات والسيئات في الآية المراد بها المسار والمضار دون الطاعات والمعاصي ، كما في قوله تعالى : « وَبَلَوْنَاهُمُ ° بَالْحَسَنَاتِ والسَّيِّئَاتِ لَعَلَمَّهُم ° يَرْجِعُون َ » (١) .

وهو الشر والخير في قوله :

« وَنَبَعْلُوكُم بِالشَّرِّ والْحَيْرِ فِيتْنَةً ۗ »(٢) .

وكذلك قوله : « إن تمسسكُم حَسَنَة تَسَوُّهُمُ وَإِن تُصِبْكُم سَيَّتَة " يَفُرْحُوا بِها »(٣) .

وقوله تعالى : « وَلَشَيِن ۚ أَذَ تَصْنَاه ۗ رَحَـْمَة ً مِنِيًّا مِن ۚ بَعَـْد ِ ضَرَّاءَ مَسَـَّتُهُ ۗ لَيَهَولَمَنَ ۗ هَـٰذَا لِي <sub>»</sub>(١) .

وقوله تعالى: « وَمَا أَرْسَلُنَا فِي فَرَيْهِ مِن نَبِي إِلاَّ أَخَذُ نَا أَهْلَهَا بِالبَّأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَهُمُ يَضَّرَّعُونَ . ثُمَّ بَلَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الحَسَنَة حَتَى عَفَوْاً وَقَالُوا قَدُ مُسَ آبَاءَ نَا الضَّرَّاءُ والسَّرَّاءُ وَأَخَذُ نَاهَ مُ مَسَ بَغْتَةً وَهُمُ لِلاَ يَشْعُدُونَ ﴾ (\*) .

وقال تعالى : « فَإِذَا جَاءَتُهُمُ ۚ الْحَسَنَةُ ۚ قَالُوا لَنَا هَذَهِ ، وَإِن ۚ تُصِبِّهُمُ ۚ سَيَّنَةً ۗ يَطَيِّرُوا بموسى ومَن ْ مَعَهُ ۚ "(١) .

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ، الآية : ١٦٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء ، الآية : ٣٥ .

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران ، الآية : ١٢٠ .

<sup>(</sup>٤) سورة فصلت ، الآية : ٥٠ .

<sup>(</sup>٥) سورة الأعراف ، الآية : ٩٤ ، ه٩ .

<sup>(</sup>٦) سورة الأعراف ، الآية : ١٣١ .

فهذه حال فرعون وملئه مع موسى ومن معه ، كحال الكفار والمنافقين والظالمين مع محمد وأصحابه .

إذا أصابهم نعمة وخير قالوا: لنا هذه ، أو قالوا: هذه من عند الله. وإن أصابهم عذاب وشر تطيروا بالنبي والمؤمنين ، وقالوا: هذه بذنوبهم ، وإنما هي بذنوب أنفسهم لا بذنوب المؤمنين .

وهو سبحانه ذكر هذا في بيان حال الناكلين عن الجهاد الذين يلومون المؤمنين على الجهاد ، فإذا أصابهم نصر ونحوه قالوا : هذا من عند الله وإن أصابتهم محنة قالوا : هذه من عند هذا الذي جاءنا بالأمر والنهي والجهاد ، قال الله تعالى :

قال الله تعالى : « فَمَالَ هَوَلاءِ الْقَوْمِ لا يَكَادُونَ يَفَقَهُونَ حَدَيثًا . ما أَصَابِلُكُ مِن ْ حَسَنَةً ، وَمَا أَصَابِلُكُ مِن ْ سَيَّمَةً مِنْ اللهِ ، وَمَا أَصَابِلُكُ مِن ْ سَيِّمَةً مِنْ نَفْسِكُ ، وَمَا أَصَابِلُكُ مِن ْ سَيِّمَةً مِنْ نَفْسِكُ ، وَمَا أَصَابِلُكُ مِن ْ سَيِّمَةً مِنْ نَفْسِكُ ، وَمَا أَصَابِلُكُ مِنْ سَيِّمَةً مِنْ نَفْسِكُ ، وَمَا أَصَابِلُكُ مِنْ سَيِّمَةً مِنْ اللهِ مَا اللهِ مَا أَي أَي اللهِ مَا اللهِ مَا أَي أَي اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا أَي أَي أَي أَي أَي أَي أَي أَي أَلْهُ مِنْ اللهِ مَا اللهُ اللهِ مَا أَيْ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا أَيْ اللهِ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ ال

كَمَا قَالَ ﴿ وَمَا أَصَابِكُمُ مِن مُصِيبَةً فَبِمَا كَسَبَتَ أَيْدِيكُم (٦) .

<sup>(</sup>١) سورة النساء ، الآية : ٧١ .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء ، الآية : ٧٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء ، الآية : ٧٧ .

<sup>(</sup>٤) سُورة النساء، الآية : ٧٨ .

<sup>(</sup>٥) سورة النساء، الآيتان : ٧٨ ، ٧٩ .

<sup>(</sup>٦) سورة الشورى ، الآية : ٣٠ .

وقال : « وَإِنْ تُصِبْهُ مُ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ » (١) .

وأما القسم الثالث في هذا الباب : فهم قوم لبسوا الحق بالباطل ، وهم بين أهل الإيمان أهل الخير ، وبين شرار الناس وهم الخائضون في القدر بالباطل .

فقوم يرون أنهم هم الذين يهدون أنفسهم ويضلونها ، ويوجبون لها فعل الطاعة وفعل المعصية ، بغير إعانة منه وتوفيق للطاعة ، ولا خذلان منه في المعصية .

وقوم لا يثبتون لأنفسهم فعلاً ولا قدرة ولا أمراً.

نم من هؤلاء من ينحل عن الأمر والنهي فيكون أكفر الحلق ، وهم في احتجاجهم بالقدر متناقضون ، إذ لا بد من فعل يحبونه وفعل يبغضونه ، ولا بد لهم ولكل أحد من دفع الضرر الحاصل بأفعال المعتدين ، فإذا جعلوا الحسنات والسيئات سواسية لم يمكنهم أن يذموا أحداً ، ولا يدفعوا ظالماً ، ولا يقابلوا مسيئاً ، وأن يبيحوا للناس من أنفسهم كل ما يشتهيه مشته ، ونحو ذلك من الأمور التي لا يعيش عليها بنو آدم ، إذ هم مضطرون إلى شرع فيه أمر ونهي أعظم من اضطرارهم إلى الأكل واللباس .

وهذا باب واسع ، لشرحه موضع غير هذا .

وإنما نبهنا على ما في الحديث من الكلمات الجامعة ، والقواعد النافعة بنكت مختصرة تنبه الفاضل على ما في الحقائق من الجوامع والفوارق ، التي تفصل بين الحق والباطل ، في هذه المضائق .

والله ينفعنا وسائر إخواننا المؤمنين بما علمناه ،ويعلمنا ما ينفعنا ويزيدنا علماً ، ولا حول ولا قوة إلا بالله ، ولا ملجأ منه إلا ً إليه ، له النعمة وله الفضل ، وله الثناء الحسن ، وأستغفر الله العظيم لي ولجميع إخواننا المؤمنين .

والحمد لله رب العالمين . وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليماً .

<sup>(</sup>١) سورة الروم ؛ الآية : ٣٦.

## حدیث عمران بن حصین (۱)

يسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله نستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادى له ، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . ونشهد أن محمداً عبده ورسوله علي تسليماً ، وبعد :

ففي صحيح البخاري وغيره من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي عليه قال :

« يا بني تميم .. اقبلوا البشرى » قالوا : قد بشرتنا فأعطنا ، فأقبل على أهل اليمن فقال :

« يا أهل اليمن .. إقبلوا البشرى ، إذ لم يقبلها بنو تميم » ...

فقالوا: قد قبلنا يا رسول الله .

قالوا : جثناك لنتفقه في الدين ، ولنسألك عن أول هذا الأمر .

فقال : «كان الله ولم يكن شيء قبله ».

وفي لفظ «معه» ، وفي لفظ «غيره».

« وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء ، وخلق السموات والأرض » .

وفي لفظ : « ثم خلق السموات والأرض » .

ثم جاءني رجل فقال : أدرك ناقتك ، فذهبت فإذا السراب ينقطع دونها ،فوالله لوددت أني تركتها ولم أقم .

<sup>(</sup>١) هو عمران بن حصين الخزاعي أبو نجيد تولى قضاء البصرة توفي سنة ٥٢ هـ.

قوله: «كتب في الذكر » يعني : اللوح المحفوظ ، كما قال : « وَلَـقَـدُ \* كَتَـبَـنْنا فِي الزَّبُورِ مِن \* بَعَـد الذِّكر » (١) .

أي : من بعد اللوح المحفوظ ، يسمى ما يكتب في الذكر ذكراً كما يسمى ما يكتب فيه كتاباً ، كقوله عز وجل :

« إِنَّهُ لَقَدُرْ آنَ ؑ كَرِيمٌ ۚ . في كِتابِ مَكَمْنُونِ ۗ (٢) .

والناس في هذا الحديث على قولين :

منهم من قال : إن مقصود الحديث إخباره بأن الله كان موجوداً وحده ، ثم أنه ابتدأ إحداث جميع الحوادث ، وإخباره بأن الحوادث لها ابتداء بجنسها ، وأعيانها مسبوقة بالعدم ، وأن جنس الزمان حادث لا في زمان ، وجنس الحركات والمتحركات حادث ، وأن الله صار فاعلاً بعد أن لم يكن يفعل شيئاً من الأزل إلى حين ابتدأ الفعل ، ولا كان الفعل ممكناً .

ثم هؤلاء على قولين :

منهم من يقول : كذلك صار متكلماً بعد أن لم يكن يتكلم بشيء ، بل ولا كان الكلام ممكناً له .

ومنهم من يقول : الكلام أمر يوصف به بأنه يقدر عليه ، لا أنه يتكلم بمشيئته وقدرته ، بل هو أمر لازم لذاته بدون قدرته ومشيئته .

ثم هؤلاء منهم من يقول: هو المعنى دون اللفظ المقروء، عبدّر عنه بكل من التوراة والانجيل والزبور والفرقان.

ومنهم من يقول : بل هو حروف وأصوات لازمة لذاته لم تزل ولا تزال ، وكل ألفاظ الكتب التي أنزلها وغير ذلك .

والقول الثاني في معنى الحديث :

أنه ليس مراد الرسول هذا ، بل أن الحديث يناقض هذا ، ولكن مراده إخباره

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء، الآية : ١٠٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الواقعة ، الآيتان : ٧٧ ، ٧٨ .

عن خلق هذا العالم المشهود الذي خلقه الله في ستة أيام ثم استوى على العرش ، كما أخبر القرآن العظيم بذلك في غير موضع ، فقال تعالى :

« وَهُوَ النَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ والأَرْضَ في سيِّنَّةً ِ أَيْنَامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى المَاءِ » (١) .

وقد ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي عليه أنه قال :

« قدر الله مقادير الحلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة ، وكان عرشه على الماء » .

فأخبر على أن تقدير خلق هذا العالم المخلوق في ستة أيام ، وكان حيننَذُ عرشه على الماء ، كما أخبر بذلك التمرآن والحديث المتقدم الذي رواه البخاري في صحيحه ، عن عمران رضي الله عنه .

ومن هذا : الحديث الذي رواه أبو داوود والترمذي وغيرهما ، عن عبادة ابن الصاءت ، عن النبي علية أنه قال :

« أول ما خلق الله القلم ، فقال له : اكتب ! قال : وما أكتب ؟ قال : ما هو كائن إلى يوم القيامة » .

فهذا القلم خلقه لما أمره بالتقدير المكتوب قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة ، وكان مخلوقاً قبل خلق السماوات والأرض ، وهو أول ما خلق من هذا المعالم ، وخلقه بعد العرش كما دلتت عليه النصوص ، وهو قول جمهور السلف ، كما ذكرت أقوال السلف في غير هذا الموضع .

والمقصود هنا : بيان ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة .

والدليل على هذا القول الثاني وجوه :

أحدها : أن قول أهل اليمن : « جئناك لنسألك عن أول هذا الأمر » .

أما أن يكون الأمر المشار اليه هذا العالم ، أو جنس المخلوقات ، فإن كان

<sup>(</sup>١) سورة هود ، الآية : ٧ .

المراد هو الأول كان النبي مواقع قد أجابهم ، لأنه أخبرهم عن أول خلق هذا العالـــم .

وإن كان المراد الثاني لم يكن قد أجابهم ، لأنه لم يذكر أول الخلق مطلقاً ، يل قال : «كان الله ولا شيء قبله ، وكان عرشه على الماء ، وكتب في الذكر كل شيء ، ثم خلق السماوات والأرض » ، فلم يذكر إلا خلق السماوات والأرض ، لم يذكر خلق العرش ، مع أن العرش مخلوق أيضاً ، فإنه يقول :

« وَهَـُوَ رَبُّ الْعَرَّشِ الْعَظِيمِ » (١) وهو خالق كل شيء : العرش وغيره ، ورب كل شيء : العرش وغيره .

وفي حديث أبي رزين قد أخبر النبي عَلِيْنَةٍ بخلق العرش.

وأما في حديث عمران فلم يخبر بخلقه ، بل أخبر بخلق السماوات والأرض ، فعلم أنه أخبر بأول خلق هذا العالم لا بأول الخلق مطلقاً .

وإذا كان إنما أجابهم بهذا علم أنهم إنما سألوه عن هذا ، لم يسألوه عن أول الخلق مطلقاً ، فإنه لا يجوز أن يكون أجابهم عما لم يسألوه عنه ، ولم يجبهم عما سألوا عنه ، بل هو عليه منزه عن ذلك ، مع أن لفظه إنما يدل على هذا ، لا يدل على ذكره أول الخلق ، وإخباره بخلق السماوات والأرض بعد أن كان عرشه على الماء يقصد به الاخبار عن ترتيب بعض المخلوقات على بعض ، فإنهم لم يسألوه عن مجرد الترتيب ، وإنما سألوه عن أول هذا الأمر ، فعلم أنهم سألوه عن مبدأ خلق هذا العالم فأخبرهم بذلك ، كما نطق في أولها في أول الأمر .

« خلق الله السموات والأرض » (٢) .

وبعضهم يشرحها في البدء ، أو في الابتداء خلق الله السماوات والأرض .

والمقصود أن فيها الاخبار بابتداء خلق السماوات والأرض ، وأنه كان الماء غامراً للأرض، وكانت الريح تهب على الماء ، فأخبر أنه حينئذ كان هذا ماء وهواء وتراباً ، وأخبر في القرآن العظيم أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء.

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ، الآية : ١٢٩ .

<sup>(</sup>٢) سورة العنكبوت ، الآية : ٤٤ .

وفي الآية الأخرى : « مُنمَّ اسْتَـوَى إلى السَّماء وَهـِيَ دُنحانُ فَقَالَ لَهَا وَلِي السَّماء وَهـِيَ دُنحانُ فَقَالَ لَهَا وَلِيلاًرْضِ النَّتِيا طَوْعاً أَوْ كَـرُهاً قالـتا أتَـيْنا طائيعينَ » (١) .

وقد جاءت الآثار عن السلف بأن السماء خلقت من بخار الماء وهو الدخان .

والمقصود هنا: أن النبي عليه أجابهم عما سألوه عنه ، ولم يذكر إلا ابتداء خلق السماوات والأرض ، فدل على أن قولهم :

« جئتنا لنسألك عن أول هذا الأمر » كان مرادهم خلق هذا العالم .

الوجه الثاني: أن قولهم: «هذا الأمر» إشارة إلى حاضر موجود، والأمريراد به المصدر، ويراد به المفعول به، وهو المأمور الذي كونه الله بأمره، وهذا مرادهم، فإن الذي هو قوله: كن ليس مشهوداً مشاراً إليه، بل المشهود المشار إليه هذا المأمور به، قال تعالى:

« وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقَاءُ وراً » (٢) .

وقال تعالى : ﴿ أَتَى أَمْرُ اللَّهِ ﴾ (٣) .

ونظائره متعددة . ولو سألوه عن أول الحلق مطلقاً لم يشيروا إليه بهذا ، فإن ذاك لم يشهدوه فلا يشيرون اليه بهذا ، بل لم يعلموه أيضاً ، فإن ذاك لا يعلم إلا بخبر الأنبياء ، والرسول على لم يخبرهم بذلك ، ولو كان قد أخبرهم به لما سألوه عنه ، فعلم أن سؤالهم كان عن أول هذا العالم المشهود .

الوجه الثالث : أنه قال : « كان الله ولم يكن شيء قبله » .

وقد روی : « معه » ، وروی : « غیره » .

والألفاظ الثلاثة في البخاري ، والمجلس كان واحداً ، وسؤالهم وجوابه كان في ذلك المجلس ، وعمران الذي روى الحديث لم يقم منه حين انقضى المجلس ، بل قام لما أخبر بذهاب راحلته قبل فراغ المجلس ، وهو المخبر بلفظ الرسول ،

<sup>(</sup>١) سورة فصلت ، الآية : ١١ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب ، الآية : ٣٨ .

<sup>(</sup>٣) سورة النحل ، الآية : ١ .

فدل على أنه إنما قال أحد الألفاظ ، والآخران رويا بالمعنى . وحينئذ فالذي ثبت عنه لفظ «التمبل» ، فإنه قد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي عليلة أنه كان يقول في دعائه :

« أنت الأول فليس قبلك شيء ، وأنت الآخر فليس بعدك شيء ، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء ، وأنت الباطن فليس دونك شيء » .

وهذا موافق ومفسر لقوله تعالى :

« هُنُوَ الْأُوَّلُ وَالْآخِيرُ وَالظَّاهِيرُ وَالْبَاطِينُ ﴾ (١) .

وإذا ثبت في هذا الحديث لفظ القبل فقد ثبت أن الرسول طلق قاله ، واللفظان الآخران لم يثبت واحد منهما أبداً ، وكان أكثر أهل الحديث إنما يروونه بلفظ القبل : «كان الله ولا شيء قبله » ، مثل الحميدي ، والبغوي ، وابن الأثير ، وغيرهم .

وإذا كان إنما قال : «كان الله ولم يكن شيء قبله » لم يكن في هذا اللفظ تعرض لابتداء الحوادث ولا لأول مخلوق .

الوجه الرابع : أنه قال فيه .

« كان الله ولم يكن شيء قبله ، أو معه ، أو غيره ، وكان عرشه على الماء ه وكتب في الذكر كل شيء » .

فأخبر عن هذه الثلاثة بلفظ الواو ، ولم يذكر في شيء منها ثم ، وإنما جاء ثم في قوله : «خلق السماوات والأرض » .

وبعض الرواة ذكر فيه خلق السموات والأرض بثم ، وبعضهم ذكرها بلاواو .

فأما الجمل الثلاث المتقدمة فالرواة متفقون على أنه ذكرها بلفظ الواو ، ومعلوم أن لفظ الواو لا يفيد الترتيب على الصحيح الذي عليه الجمهور، فلا يفيد الاخبار بتقديم بعض ذلك على بعض ، وإن قدر أن الترتيب مقصود .

أما من ترتيب الذكر لكونه قدم بعض ذلك على بعض .

<sup>(</sup>١) سورة الحديد ، الآية : ٣ .

وأما من الواو عند من يقول به ، فإنما فيه تقديم كونه على كون العرش على الماء ، وتقديم كون العرش على الماء ، وتقديم كتابته في الذكر كل شيء ، وتقديم كتابته في الذكر كل شيء على تقديم خلق السماوات والأرض ، وليس في هذا ذكر أول المخلوقات مطلقاً ، بل ولا فيه الأخبار بخلق العرش والماء ، وإن كان ذلك كله مخلوقاً كما أخبر به في مواضع أخر ، لكن في جواب أهل اليمن إنما كان مقصوده إخباره إياهم عن بدء خلق السموات والأرض وما بينهما ، وهي المخلوقات التي خلقت في ستة أيام لا بابتداء ما خلقه الله قبل ذلك .

الوجه الخامس: أنه ذكر تلك الأشياء بما يدل على كونها ووجودها ولـم يتعرض لابتداء خلقها، وذكر السماوات والأرض بما يدل على خلقها، وسواء كان قوله:

« وخلق السماوات والأرض » .

أو « ثم خلق السماوات والأرض » .

فعلى التقديرين أخبر بخلق ذلك ، وكل مخلوق محدث كائن بعد أن لم يكن ، وإن كان قد خلق من مادة ، كما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه أنه قال :

« خلق الله الملائكة من نور ، وخلق الجان من مارج من نار ، وخلق آدم مما وصف لكم » .

فإن كان لفظ الرسول عليه «ثم خلق» فقد دل على أن خلـق السماوات والأرض بعدما تقدم ذكره من كون عرشه على الماء ومن كتابته في الذكر .

وهذا اللفظ أولى بلفظ رسول الله عليه ، لما فيه من تمام البيان ، وحصول المقصود بلفظة الترتيب .

وإن كان لفظه الواو فقد دل سياق الكلام على أن مقصوده أنه خلق السماوات والأرض بعد ذلك ، وكما دل على ذلك سائر النصوص ، فإنه قد علم أنه لم يكن مقصوده الاخبار بخلق العرش ولا الماء ، فضلاً عن أن يقصد أن خلق ذلك كان مقارناً لحلق السماوات والأرض ، وإذا لم يكن في اللفظ ما يدل على خلق ذلك

إلا مقارنة خلقه لحلق السماوات والأرض علم أن مقصوده أنه خلق السماوات والأرض حين كان العرش على الماء ، كما أخبر بذلك في القرآن.

وحينئذ يجب أن يكون العرش كان على الماء قبل خلق السماوات والأرض ، كما أخبر بذلك في الحديث الصحيح حيث قال :

« قدر الله مقادير الحلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة ، وكان عرشه على الماء » .

فأخبر أن هذا التقدير السابق لحلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة حين كان عرشه على الماء.

الوجه السادس : أن النبي علية :

إما أن يكون قد قال : «كان ولم يكن قبله شيء».

وإما أن يكون قد قال : « ولا شيء معه » ، « أو غير ه » .

فإن كان إنما قال اللفظ الأول لم يكن فيه تعرض لوجوده تعالى قبل جميع الحوادث. وإن كان قد قال الثاني أو الثالث فقوله: «ولم يكن شيء معه وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر ».

أما أن يكون مراده أنه حين كان لا شيء معه ، كان عرشه على الماء . أو كان بعد ذلك كان عرشه على الماء . فإن أراد الأول كان معناه لم يكن معه شيء من هذا الأمر المسؤول عنه ، وهو هذا العالم ، ويكون المراد أنه كان الله قبل هذا العالم المشهود وكان عرشه على الماء .

وأما القسم الثالث: وهو أن يكون المراد به كان لا شيء معه ، وبعد ذلك كان عرشه على الماء ، وكتب في الذكر ، ثم خلق السماوات والأرض ، فليس في هذا إخبار بأول ما خلقه الله مطلقاً ، بل ولا فيه إخباره بخلق العرش والماء ، بل إنما فيه إخباره بخلق السماوات والأرض ، ولا صرح فيه بأن كون عرشه على الماء كان بعد ذلك ، بل ذكره بحرف الواو ، والواو للجمع المطلق والتشريك بين المعطوف والمعطوف عليه .

وإذا كان لم يبيّن الحديث أول المخلوقات ولا ذكر متى كان خلق العرش

الذي أخبر أنه كان على الماء مقروناً بقوله: «كان الله ولا شيء معه »، دل ذلك على أن الذي تلقي لم يقصد الاخبار بوجود الله وحده قبل كل شيء، وبابتداء المخلوقات بعد ذلك، إذ لم يكن لفظه دالاً على ذلك، وإنما قصد الإخبار بابتداء خلق السماوات والأرض.

الوجه السابع: أن يقال: لا يجوز أن يجزم بالمعنى الذي أراده الرسول مالله ، وهذا المعنى لم إلا بدليل يدل على مراده ، فلو قدر أن لفظه يحتمل هذا المعنى ، وهذا المعنى لم يجز الحزم بأحدهما إلا بدليل ، فيكون إذا كان الراجع هو أحدهما فمن جزم بأن الرسول علي أراد ذلك المعنى الآخر فهو مخطئ .

الوجه الثامن: أن يقال: هذا المطلوب لو كان حقاً لكان أجل من أن يحتج عليه بلفظ محتمل في خبر لم يروه إلا واحد، ولكان ذكر هذا في القرآن والسنة من أهم الأمور، لحاجة الناس إلى معرفة ذلك، لما وقع فيه من الاشتباه والنزاع واختلاف الناس.

فلما لم يكن في السنة ما يدل على هذا المطلوب ، لم يجز إثباته بما يظن أنه معنى الحديث بسياقه ، وإنما سمعوا أن النبي عليه قال :

« كان الله ولا شيء معه » فظنوه لفظاً ثابتاً مع تجرده عن سائر الكلام الصادر عن النبي عليه و بنوا على هذين عن النبي عليه ألله ألله و بنوا على هذين الظنين نسبة ذلك إلى النبي عليه و وليس عندهم بواحدة من المقدمتين علم، وبل ولا ظن يستند إلى أمارة .

وهب أنهم لم يجزَّ وا بأن مراده المعنى الآخر ، فليس عندهم ما يوجب الجزم بهذا المعنى وجاء بينهم الشك ، وهم ينسبون إلى الرسول على ما لا علم عندهم بأنه قاله ، وقد قال تعالى :

« وَلا تَقَنْفُ ما لَيْسَ لَكَ به عِلْمٌ " (١) .

وقال تعالى : « قُـُلُ ۚ إنَّما حَرَّمَ رَبِّي الفَـوَاحِيشَ مَا ظُهَـرَ مِينْهَا وَمَا بَطَنَ

<sup>(</sup>١) سورة الاسراء، الآية : ٣٦.

والإثم والبَغْيَ بِغَيْرِ الحَقِّ وأنْ تُشْرِكُوا باللهِ ما لَـَمْ يُنْنَزِّلُ به ِ سُلُطاناً وأنْ تَقُولُوا عَلَى الله ما لا تَعْلَمُونَ »(١) .

وهذا كله لا يجوز .

الوجه العاشر : أنه قله زاد فيه بعض الناس .

« وهو الآن على ما عليه كان » .

وهذه الزيادة إنما زادها بعض الناس من عنده ، وليست في شيء من الروايات ، ثم أن منهم من يتأولها على أنه ليس معه الآن موجود ، بل وجوده عين وجــود المخلوقات! كما يقوله أهل وحدة الوجود الذين يقولون :

عين وجود الحالق هو عين وجود المخلوق . كما يقوله ابن عربي وابن سبعين ، والقونوي ، والتلمساني ، وابن الفارض ، ونحوهم .

وهذا القول مما يعلم بالاضطرار شرعاً وعقلاً أنه باطل .

الوجه الحادي عشر: أن كثيراً من الناس يجعلون هذا عمدتهم من جهة السمع: أن الحوادث لها ابتداء ، وأن جنس الحوادث مسبوق بالعدم إذ لم يجدوا في الكتاب والسنة ما ينطق به ، مع أنهم يحكون هذا عن المسلمين واليهود والنصارى ، كما يوجد مثل هذا في كتب أكثر أهل الكلام المبتدع في الاسلام الذي ذمّه السلف ، وخالفوا به الشرع والعقل ، وبعضهم يحكيه إجماعاً للمسلمين ، وليس معهم بذلك نقل لا عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ، ولا عن الكتاب والسنة ، فضلاً عن أن يكون هو قول جميع المسلمين .

وبعضهم يظن أن من خالف ذلك فقد قال بقدم العالم ، ووافق الفلاسفة الدهرية ، لأنه نظر في كثير من كتب الكلام فلم يجد فيها إلا قولين :

قول الفلاسفة القائلين بقدم العالم إما صورته وإما مادته ، سواء قيل : هو موجود بنفسه ، أو معلول لغيره .

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ، الآية : ٣٣ .

وقول من رد على هؤلاء من أهل الكلام : الجهمية ، والمعتزلة ، والكرامية ، الذين يقولون :

أن الرب لم يزل لا يفعل شيئاً ولا يتكلم بشيء، ثم أحدث الكلام والفعل بلا سبب أصلاً.

وطائفة أخرى كالكلابية ومن وافقهم يقولون :

بل الكلام قديم العين إما معنى واحد ، وإما أحرف وأصوات قديمة أزلية قديمة الأعيان ، ويقول هؤلاء :

إن الرب لم يزل لا يفعل شيئاً ، ولا يتكلم بمشيئته وقدرته ، ثم حدث ما يجلث بقدرته ومشيئته ، إما قائماً بذاته أو منفصلاً عنه عند من يجوز ذلك ، وإما منفصلاً عنه عند من لم يجوز قيام ذلك بذاته .

ومعلوم أن هذا القول أشبه بما أخبرت به الرسل من أن الله خالق كل شيء، وأن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام، فمن ظن أنه ليس للناس إلا هذان القولان، وكان مؤمناً بأن الرسل لا يقولون إلا حقاً يظن أن هذا قول الرسل ومن اتبعهم.

ثم إذا طولب بنقل هذا القول عن الرسل لم يمكنه ذلك ولم يمكن لأحد أن يأتي بآية ولا حديث يدل على ذلك ، لا نصا ولا ظاهراً ، بل ولا يمكنه أن ينقل ذلك عن أحد من أصحاب النبي عليه التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين .

وقد جعلوا ذلك معى حدوث العالم الذي هو أول مسائل أصول الدين عندهم ، فيبقى أصل الدين الذي هو دين الرسل عندهم ، ليس عندهم ما يعلمون به أن الرسول قاله ، ولا في العقل ما يدل عليه ، بل العقل والسمع يدل على خلافه .

ومن كان أصل دينـــه الذي هو عنده دين الله ورسوله لا يعلم أن الرسول جاء به كان من أضل الناس في دينه .

الوجه الثاني عشر: أنهم لما اعتقدوا أن هذا هو دين الاسلام أخذوا يحتجون عليه بالحجج العقلية المعروفة لهم، وعمدتهم التي هي أعظم الحجج، مبناها على امتناع حوادث لا أول لها، وبها أثبتوا حدوث كل موصوف بصفة، وسموا ذلك

إثباتاً لحدوث الأجسام ، فلزمهم على ذلك نفي صفات الرب عز وجل ، وأنه ليس له علم ولا قدرة ولا كلام يقوم به .

بل كلامه مخلوق منفصل عنه ، وكذلك رضاه وغضبه ، والتزموا على ذلك أن الله لا يرى في الآخرة . وأنه ليس فوق العرش ، إلى غير ذلك من اللوازم التي نفوا بها ما أثبته الله ورسوله .

وكان حقيقة قولهم تكذيباً لما جاء به الرسول على ، وتسلط أهل العقول على تلك الحجيج التي لهم فبيتنوا فسادها .

وكان ذلك مما سلط الدهرية القائلين بقدم العالم ، لما علموا حقيقة قولهم وأدلتهم ونسوا فساده ، ثم لما ظنوا أن هذا قول الرسول علي ، واعتقدوا أنه باطل ، قالوا :

إن الرسول لم يبين الحقائق سواء علمها أو لم يعلمها ، وإنما خاطب الجمهور بحسا يخيل لهم ما ينتفعون به ، فصار أولئك المتكلمون النفاة مخطئين في السمعيات والعقليات ، وصار خطؤهم من أكبر أسباب تسلط الفلاسفة ، لما ظن أولئك الفلاسفة المدرية أنه ليس في هذا المطلوب إلا قولان :

قول أولئك المتكلمين وقولهم ، وقد رأوا أن قول أولئك باطل ، فجعلوا ذلك حجة في تصحيح قولهم ، مع أنه ليس للفلاسفة الدهرية على قولهم بقدم الأفلاك حجة عقلية أصلاً ، وكان من أعظم أسباب هذا أنهم لم يحققوا معرفة ما بعث الله به رسوله علية .

الوجه الثالث عشر: أن الغلط في معنى هذا الحديث هو من عدم المعرفة بنصوص الكتّاب والسنة ، بل والمعقول الصريح ، فإنه أوقع كثيراً من النظار وأتباعهم في الحيرة والضلال ، فإنهم لم يعرفوا إلا قولين :

قول الدهرية القائلين بالقدم ، وقول الجهمية القائلين بأنه لم يزل معطلاً عن أن يفعل أو يتكلم بقدرته ومشيئته .

ورأوا لوازم كل قول تقتضي فساده وتناقضه، فبقوا حاثرين مرتابين جاهلين ،

وهذه حال من لا يحصى منهم ، ومنهم من صرح بذلك عن نفسه كما صرح بـــه الرازي وغيره .

ومن أعظم أسباب ذلك: أنهم نظروا في حقيقة قول الفلاسفة فوجدوا أنه لم يزل المفعول المعين مقارناً للفاعل أزلاً وأبداً ، وصريح العقل يقتضي بأنه لا بد أن يتقدم الفاعل على فعله ، وأن تقدير مفعول الفاعل مع تقدير أنه لم يزل مقارناً له لم يتقدم الفاعل عليه ، بل هو معه أزلاً وأبداً : أمر يناقض صريح العقل .

وقد استقر في الفطر أن كون الشيء المفعول مخلوقاً يقتضي أنه كان بعد أن لم يكن .

ولهذا كان ما أخبر الله به في كتابه من أنه خلق السماوات والأرض مما يفهم جميع الحلائق أنهما حدثتا بعد أن لم تكونا .

وأما تقدير كونهما لم يزالا معه مع كونهما مخلوقين له ، فهذا تنكره الفطر ، ولم يقله إلا شرذمة قليلة من الدهرية كابن سينا وأمثاله .

وأما جمهور الفلاسفة الدهرية كأرسطو وأتباعه فلا يقولون: إن الأفلاك معلولة لعلة فاعلة كما يقوله هؤلاء ، بل قولهم وإن كان أشد فساداً من قول متأخريهم فلم يخالفوا صريح المعقول في هذا المقام الذي خالفه هؤلاء ، وإن كانوا خالفوه من جهات أخرى ، ونظروا في حقيقة قول أهل الكلام الجهمية والقدرية ومن اتبعهم ، فوجدوا أن الفاعل صار فاعلاً بعد أن لم يكن فاعلاً من غير حدوث شيء أوجب كونه فاعلاً ، ورأوا صريح العقل يقتضي بأنه إذا صار فاعلاً بعد أن لم يكن فاعلاً ، فلا بد من حدوث شيء ، وأنه يمتنع في العقل أن يصير ممكناً بعد أن كان ممتنعاً بلا حدوث ، وأنه لا سبب يوجب حصول وقت حدث وقت الحدوث ، وأن حدوث جنس الوقت ممتنع ، فصاروا يظنون أذا جمعوا بين هؤلاء أنه يلزم الجمع بين النقيضين ، وهو أن يكون الفاعل قبل الفعل ، وأنه يمتنع أن يصير فاعلاً بعد أن لم يكن فيكون الفعل معه ، فيكون الفعل مقارناً غير مقارن بعد أن لم يكن حادثاً مسبوقاً بالعدم .

فامتنع على هذا التقدير أن يكون فعل الفاعل مسبوقاً بالعدم، ووجب على التقدير الأول أن يكون فعل الفاعل مسبوقاً بالعدم، ووجدوا عقولهم تقصر عما

يوجب هذا الاثبات ، وما يوجب هذه النفي ، والجمع بين النقيضين ممتنع ، فأوقعهم ذلك في الحيرة والشك .

ومن أسباب ذلك أنهم لم يعرفوا حقيقة السمع والعقل ، فلم يعرفوا ما دل عليه الكتاب والسنة ، ولم يميزوا في المعقولات بين المشتبهات ، وذلك أن العقل يفرق بين كون المتكلم متكلماً بشيء بعد شيء دائماً ، وكون الفاعل يفعل شيئاً بعد شيء دائماً ، وبين آحاد الفعل والكلام ، فيقول :

كل واحد من أفعاله لا بد أن يكون مسبوقاً بالفاعل ، وأن يكون مسبوقاً بالعدم ، ويمتنع كون الفعل المعين مع الفاعل أزلاً وأبدأ .

وأما كون الفاعل لم يزل يفعل فعلاً بعد فعل ، فهذا من كمال الفاعل ، فإذا كان الفاعل حياً ، وقيل : إن الحياة مستلزمة الفعل والحركة كما قال ذلك أئمة أهل الحديث كالبخاري والدارمي وغيرهما ، وأنه لم يزل متكلماً إذا شاء وبما شاء ، ونحو ذلك ، كما قاله ابن المبارك وأحمد وغيرهما من أئمة أهل الحديث والسنة : كان كونه متكلماً أو فاعلاً من لوازم حياته ، وحياته لازمة له ، فلم يزل متكلماً فعالاً ، مع العلم بأن الحي يتكلم ويفعل بمشيئته وقدرته ، وأن ذلك يوجب وجود كلام بعد كلام ، وفعل بعد فعل .

فالفاعليتقدم على كل فعلمن أفعاله، وذلك يوجبأن كل ما سوادمحدث مخلوق. ولا نقول: إنه كان في وقت من الأوقات ولا قدرة حتى خلق (له قدرة) والذي ليس له قدرة هو عاجز، ولكن نقول:

لم يزل الله عالماً قادراً مالكاً ، لا شبه له ولا كيف .

فليس مع الله شيء من مفعولاته قديم معه . لا بل هو خالق كل شيء ، وكل ما سواه مخلوق له ، وكل مخلوق محدث كائن بعد أن لم يكن وإن قدر أنه لم يزل خالقاً فعالاً .

وإذا قيل : إن الخلق صفة كمال ، لقوله تعالى :

« أَفَمَنَ ۚ يَخْلُقُ ۚ كَمَنَ ۚ لَا يَخْلُقُ ۚ هِ (١) أمكن أن تكون خالقيته دائمة وكل مخلوق له محدث مسبوق بالعدم ، وليس مع الله شيء قديم .

وهذا أبلغ في الكمال من أن يكون معطلاً غير قادر على الفعل ثم يصير قادراً والفعل ممكناً له بلا سبب .

وأما جعل المفعول المعين مقارناً له أزلاً وأبداً ، فهذا في الحقيقة تعطيل لخلقه وفعله ، فإن كون الفاعل مقارناً لمفعوله أزلاً وأبداً مخالف لصريح المعقول.

فهؤلاء الفلاسفة الدهرية وإن ادّعوا أنهم يثبتون دوام الفاعلية، فهم في الحقيقة معطلون للفاعلية، وهي الصفة التي هي أظهر صفات الرب تعالى، ولهذا وقع الأخبار بها في أول ما أنزل على الرسول على فإن أوله :

« إِقْرَأُ بِاسْمِ رَبِّكَ النَّذِي خَلَقَ . خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقَ . إِقَرَأُ وَرَبُّكَ الْآكُورَمُ . النَّذِي عَلَمَّمَ بِالنَّقَلَمِ . عَلَمَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمَ ْ يَعَلْمَ ْ "(٢) . فأطلق الخلق . ثم خص الانسان ، وأطلق التعليم ثم خص التعليم بالقلم ، والخلق يتضمن فوله ، فإنه يعلم بتكليمه وتكليمه بالإيجاء ، وبالتكلم من وراء حجاب ، وبإرسال رسول يوحي بإذنه ما يشاء .

قال تعالى : ﴿ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ ۚ تَكُنُن ۚ تَعُلَّم ۚ ﴾ (٣).

وقال تعالى : « فَمَن ْ حَاجَلُكَ فَيهِ مِن ْ بَعَدْ مَا جَاءَكَ مِن َ الْعَلَّمِ » (٤) . وقال تعالى : « وَلا تَعَلَّجَكَ ْ بالقُرآنِ مِن ْ قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلْيَكَ وَحُيْهُ ، وَقُلُ ْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً » (٥) .

وقال تعالى : « الرَّحْمَنُ . عَلَّمَ القُرْرَانَ . خَلَقَ الإِنْسَانَ . عَلَّمَهُ البَيَانَ . الشَّمْسُ والقَمَرُ بحُسْبَان (٦) .

<sup>(</sup>١) سورة النحل ، الآية : ١٧ .

 <sup>(</sup>۲) سورة العلق ، الآيات : ۱ -- ۰ .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، الآية : ١١٣ .

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران ، الآية : ٦١ .

<sup>(</sup>٥) سورة طه، الآية: ١١٤.

 <sup>(</sup>٦) سورة الرحمن ، الآيات : ١ – ٥ .

وهؤلاء الفلاسفة يتضمن قولهم في الحقيقة أنه لم يخلق ولم يعلم ، فإن ما يثبتونه من الحلق والتعليم إنما يتضمن التعطيل ، فإنه على قولهم لم يزل الفلك مفارناً له أزلاً وأبداً ، فامتنع حينئذ أن يكون مفعولاً له ، فإن الفاعل لا بد أن يتقدم على فعله ، وعندهم أنه لا يعلم شيئاً من جزئيات العلم ، والتعليم فرع العلم ، فمن لم يعلم الجزئيات يمتنع أن يعلمها غيره ، وكل موجود فهو جزئي لا كلي ، كذا الكليات إنما وجودها في الأذهان لا في الأعيان ، فإذا لم يعلم شيئاً من الجزئيات لم يعلم شيئاً من الجودات ، فامتنع أن يعلم غيره شيئاً من العلم بالموجودات المعينة .

ومن قال منهم : لا يعلم لا كلياً ولا جزئياً فقوله أقبح .

ومن قال : يعلم الكليات الثابتة دون المتغيرة فهو عندهم لا يعلم شيئاً مـن الحوادث ، ولا يعلمها لأحد من خلقه ، كما يقتضي قولهم أنه لم يخلقها ، فعلى قولهم لا خلق ولا علم ! وهذا حقيقة قول مقدمهم أرسطو ، فإنه لم يثبت أن الرب مبدع للعالم ، ولا جعله علة فاعلة ، بل الذي أثبته أنه علة غائية يتحرك الفلك لتشبهه به كتحريك المعشوق للعاشق ، وصرح بأنه لا يعلم الأشياء ، فعنده لا خلق ولا علم . وأول ما أنزل الله على نبيه محمد علية :

« إِقْرَأَ بِاسْمِ رَبِّكَ النَّذِي حَلَقَ . خَلَقَ الإِنْسانَ مِنْ عَلَقَ . إِقْرَأَ وَرَبَلْكَ الْأَكْرَم . النَّذِي عَلَم بِالْقَلَم ِ . عَاتَم الإِنْسانَ ما لَمْ يَعَلَم ، (١) .

الوجه الرابع عشر: أن الله تعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب لدعوة الحلق إلى عبادته وحده لا شريك له ، وذلك يتضمن معرفته لما أبدعه من مخلوقاته ، وهي المخلوقات المشهودة الموجودة: من السموات والأرض وما بينهما ، فأخبر في الكتاب الذي لم يأت من عنده كتاب أهدى منه بأنه خلق أصول هذه المخلوقات الموجودة المشهودة في ستة أيام ثم استوى على العرش .

وشرع لأهل الإيمان أن يجتمعوا كل أسبوع يوماً يعبدون الله فيه ويحتفلون بذلك ، ويكون ذلك آية على الأسبوع الأول الذي خلق الله فيه السماوات والأرض.

ولما لم يعرف الأسبوع إلا بخبر الأنبياء فقد جاء في لغتهم عليهم السلام أسماء

<sup>(</sup>۱) سورة العلق ، الآيات : ۱ – ه .

أيام الأسبوع فإن التسمية تتبع النصوص فالاسم يعبر عما تصوره ، فلما كان تصوره اليوم والشهر والحول معروفاً بالعقل تصورت ذلك الاسم وعبرت عن ذلك.

وأما الأسبوع فلما لم يكن في مجرد العقل ما يوجب معرفته فإنما عرف بالسمع صارت معرفته عند أهل السمع المتلقين عن الأنبياء دون غيرهم ، وحينئذ فأخبروا الناس بخلق هذا العالم الموجود المشهود وابتداء خلقه .

وأنه خلقه في ستة أيام ، وأما ما خلقه قبل ذلك شيئاً بعد شيء فهذا بمنزلة ما سيخلقه بعد قيام القيامة ودخول أهل الجنة وأهل النار منازلهما . وهذا مما لا سبيل للعباد إلى معرفته تفصيلاً .

ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه :

« قام فينا رسول الله عليه مقاماً فأخبرنا عن بدء الحلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم ».

رواه البخاري . فالنبي عليه أخبرهم ببدء الحلق إلى دخول أهل الجنة والنار منازلهما .

وقوله : « بدء الحلق » مثل قوله في الحديث الآخر :

« قدر الله مقادير الحلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة ».

فإن الحلائق هنا المراد بها الحلائق المعروفة المخلوقة بعد خلق العرش ، وكونه على الماء .

ولهذا كان التقدير للمخلوقات هو التقدير لخلق هذا العالم ، كما في حديث القلم : أن الله لما خلقه قال :

أكتب .. قال : وماذا أكتب ؟ قال : أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة » . وكذلك في الحديث الصحيح :

« أن الله قدر مقادير الحلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء » .

وقوله في الحديث الآخر الصحيح :

\* كان الله ولا شيء قبله ، وكان عرشه على الماء ، وكتب في الذكر كل شيء ، ثم خلق السماوات والأرض » .

يراد به أنه كتب كل ما أراد خلقه من ذلك ، فإن لفظ كل شيء يعم في كل موضع بحسب ما سيقت له ، كما في قوله :

« بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيمٌ " (١) .

و « عَلَىٰ كُلِّ شَيء قَديرٌ " (٢) .

وقوله : « اللهُ خالـِقُ كُـلُ َّ شَـيْءٍ » <sup>(٣)</sup> .

و « تدمر كل شيء » <sup>(١)</sup> .

« وأوتبيتَ من كُلِّ شَيْءٍ »<sup>(٥)</sup> .

و « فَتَحْنا عَلَيْهِم \* أَبْوابَ كُلِّ شَيْء » (٦) .

« وَمَيِن ۚ كُنُلِّ شَيءٍ خَلَقَىٰنا زَوْجَيَـْن ِ » (٧) .

وأخبرت الرسل بتقدم أسمائه وصفاته كما في قوله :

« وكانَ اللهُ عَزيزاً حَكيماً » (^) .

« ستميعاً بتصيراً »(٩).

« غَـَفُوراً رَحـيماً »(١٠) ، وأمثال ذلك .

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات، الآية: ١٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الطلاق ، الآية : ١٢ ، وسورة التحريم ، الآية : ٨ ، وسورة الملك ، الآية : ١ .

<sup>(</sup>٣) سورة الرعد ، الآية : ١٦ .

<sup>(</sup>٤) سورة الأحقاف ، الآية : ٢٥ .

<sup>(</sup>٥) سورة النمل ، الآية : ٢٣ .

<sup>(</sup>٦) سورة الأنعام ، الآية : ٤٤.

<sup>(</sup>٧) سورة الذاريات ، الآية : ٩٩ .

<sup>(</sup>٨) سورة النساء ، الآيات : ١٥٨ ، ١٦٥ ، وسورة الفتح ، الآيات : ٧ ، ١٩ .

<sup>(</sup>٩) سورة النساء، الآيات : ٥٨ ، ١٣٤ .

<sup>(</sup>١٠) سورة النساء، الآيات : ٢٣، ٩٦ .

قال ابن عباس: «كان ولا يزال ». ولم يقيد كونه بوقت دون وقت ويمتنع أن يحدث له غيره صفة ، بل يمتنع توقف شيء من لوازمه على غيره سبحانه ، فهو المستحق لغاية الكمال ، وذاته هي المستوجبة لذلك . فلا يتوقف شيء من كماله ولوازم كماله على غيره ، بل نفسه المقدسة ، وهو المحمود على ذلك أزلا وأبداً ، وهو الذي يحمد نفسه ويثني عليها بما يستحقه . وأما غيره فلا يحصى ثناء عليه ، بل هو نفسه كما أثنى على نفسه ، كما قال سيد ولد آدم في الحديث الصحيح :

« اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك ، لا أحصى ثناء عليك ، أنت كما أثنيت على نفسك » .

وإذا قيل: لم يكن متكلماً ثم تكلم، أو قيل: كان الكلام ممتنعاً ثم صار ممكناً له، كان هذا مع وصفه له بالنقص في الأزل وأنه تجدد له الكمال ومع تشبيهه له بالمخلوق الذي ينتقل من النقص إلى الكمال: ممتنعاً، من جهة أن الممتنع لا يصير ممكناً بلا سبب، والعدم المحض لا شيء فيه، فامتنع أن يكون الممتنع فيه يصير ممكناً بلا سبب حادث.

وكذلك إذا قيل : كلامه كله معنى واحد لازم لذاته ليس له فيه قدرة ولا مشيئة ، كان هذا في الحقيقة تعطيلاً للكلام ، وجمعاً بين المتناقضين ، إذ هو إثبات لموجود لا حقيقة له ، بل يمتنع أن يكون موجوداً مع أنه لا مدح فيه ولا كمال .

وكذلك إذا قيل : كلامه كله قديم العين ، وهو حروف وأصوات قديمة لازمة لذاته ليس له فيه قدرة ولا مشيئة . كان هذا مع ما يظهر من تناقضه وفساده في المعقول لا كمال فيه ، إذ لا يتكلم بمشيئته ولا قدرته ولا إذا شاءه .

أما قول من يقول: ليس كلامه إلا ما يخلقه في غيره. فهذا تعطيل للكلام من كل وجه ، وحقيقته أنه لا يتكلم كما قال ذلك قدماء الجهمية ، وهو سلب للصفات ، إذ فيه من التناقض والفساد حيث أثبتوا الكلام المعروف ونفوا لوازمه: ما يظهر به أنه من أفسد أقوال العالمين ، بأنهم أثبتوا أنه يأمر وينهى ، ويخبر ويبشر ، وينذر وينادي ، من غير أن يقوم به شيء من ذلك ، كما قالوا :

إنه يريد ويحب ويبغض ، ويغضب ، من غير أن يقوم به شيء من ذلك ، وفي هذا من مخالفة صريح المعقولوصحيح المنقول ما هو مذكور في غير هذا الموضع.

وأما القائلون بقدم هذا العالم فهم أبعد عن المعقول والمنقول من جميع الطوائف، ولهذا أنكروا الكلام القائم بذاته والذي يخلقه في غيره، ولم يكن كلامه عندهم إلا ما يحدث في النفوس من المعقولات والمتخيلات، وهذا معنى تكليمه لموسى عليه السلام عندهم، فعاد التكليم إلى مجرد علم الكلام. ثم إذا قالوا مع ذلك: أنه لا يعلم الجزئيات، فلا علم ولا إعلام، وهذا غاية التعطيل والنقص، وهم ليس لهم دليل قط على قدم شيء من العالم، بل حججهم إنما تدل على قدم نوع الفعل، وأنه لم يزل للمادة مادة.

وليس في شيء من أدلتهم ما يدل على قدم الفلك ، ولا قدم شيء من حركاته ، ولا قدم شيء من حركاته ، ولا قدم الزمان الذي هو مقدار حركة الفلك .

والرسل عليهم الصلاة والسلام، أخبرت بخلق الأفلاك، وخلق الزمان الذي هو مقدار حركتها، مسع اخبارها بأنها خلقت من مادة قبل ذلك، وفي زمان قبل هذا الزمان، فإنه سبحانه أخبر أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وسواء قيل: إن تلك الأيام بمقدار هذه الأيام المقدرة بطلوع الشمس وغروبها، أو قيل: إنها أكبر منها كما قال بعضهم: إن كل يوم قدره ألف سنة، فلا ريب أن تلك الأيام التي خلقت فيها السماوات والأرض غير هذه الأيام، وغير الزمان أن تلك الأيام التي خلقت فيها السماوات والأرض غير هذه الأيام، وغير الزمان الذي هو مقدار حركة هذه الأفلاك، وتلك الأيام مقدرة بحركة أجسام موجودة قبل خلق السماوات والأرض.

وقد أخبر سبحانه أنه :

« اسْتَوَى إلى السَّماءِ وَهيَ دُخانٌ فَقَالَ لهَا وَلِللَّرْضِ ائْتَبِيا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قالَتَا أَتَبِيْنَا طائعينَ »(١) .

فخلقت من الدخان ، وقد جاءت الآثار عن السلف أنها خلقت من بخار الماء ، وهو الماء الذي كان العرش عليه ، المذكور في قوله :

<sup>(</sup>١) سورة فصلت ، الآية : ١١ .

« وَهَوُ اللَّذِي خَلَقَ السَّمَواتِ والأرْضَ في سيِّتَة ِ أَيَّام ٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى المَاء » (١) .

فقد أخبر أنه خلق السماوات والأرض في مدة ومن مادة ، ولم يذكر القرآن خلق شيء من لا شيء ، بل ذكر أنه خلق المخلوق بعد أن لم يكن شيئاً ، كما قال :

« وَقَدَ ْ خَلَقَتُكَ مِن ْ قَبَلُ وَلَم ْ تَكُ شَيْئًا ۗ »(٢) .

مع إخباره أنه خلقه من نطفة .

وقوله: «أم خُلِقِوا مِين عَيرِ شَيْءٍ أم هُمُ الخالِقِون َ »(") فيها قولان: فالأكثرون على أن المراد: أم خلقوا من غير خالق بل من العدم المحض؟ كما قال تعالى:

« وَسَخَرَّ لَكُمُ مَا فِي السَّمَواتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِنِنُهُ ﴿ ﴿ ﴾ . وَكَا قَالَ تَعَالَى : « وَكُلِمِتُهُ أَلْقَاها إِلَى مَرْيَامَ وَرُوحٌ مِنِنُهُ ﴾ ( • ) . وقال تعالى : « وَمَا بِكُمْ مِنِ ° نِعِمْةً فِنَمِينَ اللهِ ﴾ (١ ) .

وقيل: أم خلقوا من غير مادة؟ وهذا ضعيف، لقوله بعد ذلك: «أم هُمُ الحاليقون ؟ الحلايقون ؟ ألا التقسيم: أم خلقوا من غير خالق، أم هم الحالقون؟ ولو كان المراد من غير مادة لقال: أم خلقوا من غير شيء، أم من ماء مهين؟ فدل على أن المراد أنا خالقهم لا مادتهم.

ولأن كونهم خلقوا من غير مادة ليس فيه تعطيل وجود الحالق، فلو ظنوا ذلك لم يقدح في إيمانهم بالحالق بل دل على جهلهم، ولأنهم لم يظنوا ذلك ولا

<sup>(</sup>١) سورة هود ، الآية : ٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة مريم ، الآية : ٩ .

<sup>(</sup>٣) سورة الطور ، الآية : ٣٥ .

<sup>(</sup>٤) سورة الجاثية ، الآية : ١٣ .

<sup>(</sup>٥) سورة النساء ، الآية : ١٧١ .

<sup>(</sup>٦) سورة النحل ، الآية : ٣٠

يوسوس الشيطان لابن آدم بذلك ، بل كلهم يعرفون أنهم خلقوا من آبائهم وأمهاتهم ، ولأن اعترافهم بذلك لا يوجب إيمانهم ولا يمنع كفرهم ، والاستفهام استفهام إنكار مقصوده تقريرهم أنهم لم يخلقوا من غير شيء ، فإذا أقروا بأن خالقاً خلقهم نفعهم ذلك ، وأما إذا أقروا بأنهم خلقوا من مادة لم يغن ذلك عنهم من الله شيئاً .

الوجه الحامس عشر: أن الاقرار بأن الله لم يزل يفعل ما يشاء ويتكلم بما يشاء ، هو وصف الكمال الذي يليق به ، وما سوى ذلك نقص بجب نفيه عنه ، فإن كونه لم يكن قادراً ثم صار قادراً على الكلام أو الفعل مع أنه وصف له ، فإنه يقتضي أنه كان ناقصاً عن صفة القدرة التي هي من لوازم ذاته ، والتي هي من أظهر صفات الكمال ، فهو ممتنع في العقل بالبرهان اليقيني ، فإنه إذا لم يكن قادراً ثم صار قادراً فلا بد من أمر جعله قادراً بعد أن لم يكن ، فإذا لم يكن هناك إلا ألعدم المحض امتنع أن يصير قادراً بعد أن لم يكن ، وكذلك يمتنع أن يصير عالم العدم المحض امتنع أن يصير قادراً بعد أن لم يكن ، وكذلك يمتنع أن يصير عالم بعد أن لم يكن عالم ولا قادر ثم جعله بعد أن لم يكن عمل متكلم ثم صار متكلماً .

وهذا مما أورده الامام أحمد على الجهمية ، إذ جعلوه كان غير متكلم ثم صار متكلماً ، قالوا : كالانسان ، قال : فقد جمعم بين تشبيه وكفر . وقد حكيت ألفاظه في غير هذا الموضع .

وإذا قال القائل: كان في الأزل قادراً على أن يخلق فيما لا يزال ، كان هذا كلاماً متناقضاً ، لأنه في الأزل عندهم لم يكن يمكنه أن يفعل ، ومن لم يمكنه الفعل في الأزل امتنع أن يكون قادراً في الأزل ، فإن الجمع بين كونه قادراً وبين كون المقدور ممتنعاً جمع بين الفحدين ، فإنه في حال امتناع الفعل لم يكن قادراً .

وأيضاً يكون الفعل ينتقل من كونه ممتنعاً إلى كونه ممكناً بغير سبب موجب يجدد ذلك وعدم ممتنع .

وأيضاً فما من حال يدرها العقل إلا والفعل فيها ممكن وهو قادر ، وإذا قدر قبل قبل فيها ممكن وهو قادر ، وإذا قدر قبل ذلك شيئاً شاءه الله فالأمر كذلك ، فلم يزل قادراً والفعل ممكنه أن يفعل ، فلم يكن الفعل ممتنعاً عليه قط .

وأيضاً فإنهم يزعمون أنه يمتنع في الأزل ، والأزل ليس شيئاً محدوداً يقد عنده العقل ، بل ما عن غاية ينتهي اليها تقدير الفعل إلا والأزل قبل ذلك بلا غاية محدودة ، حتى لو فرض وجود مدائن أضعاف مدائن الأرض في كل مدينة من الحردل ما يملأها ، وقدر أنه كلما مضت ألف ألف سنة فنيت خردلة فنى الحردل كله والأزل لم ينته .

ولو قدر أضعاف ذلك أضعافاً لا ينتهي ، فما من وقت يقدر إلا ً والأزل قبل ذلك .

وما من وقت صدر فيه الفعل إلا وقد كان قبل ذلك ممكناً ، وإذا كان ممكناً فما الموجب لتخصيص حال الفعل بالخلق دون ما قبل ذلك فيما لا يتناهى .

وأيضاً فالأزل معناه : عدم الأولية ، ليس الأزل شيئاً محدوداً ، فقولنا : لم يزل قادراً بمنزلة قولنا : هو قادر دائماً ، وكونه قادراً وصف دائم لا ابتداء له ، فكذلك إذا قيل :

لم يزل متكلماً إذا شاء ، ولم يزل يفعل ما شاء ، يقتضي دوام كونه متكلماً وفاعلاً بمشيئته وقدرته .

وإذا ظن الظان أن هذا يقتضي قدم شيء معه كان من فساد تصوره، فإنه إذا كان خالق كل شيء فكل ما سواه مخلوق مسبوق بالعدم، فليس معه شيء قديم بقدمه .

وإذا قيل: لم يزل يخلق كان معناه لم يزل يخلق مخلوقاً بعد مخلوق ، كما لا يزال في الأبد يخلق مخلوقاً بعد مخلوق، ننفي ما ننفيه من الحوادث والحركات شيئاً بعد شيء. وليس في ذلك إلا وصفه بدوام الفعل ، لا بأن معه مفعولاً من المفعولات بعينه.

وإن قدر أن نوعها لم يزل معه فهذه المعية لم ينفها شرع ولا عقل، بل هي من كماله ، قال تعالى :

« أَفَمَن ْ يَخْلُقُ كُمن ْ لا يَخْلُقُ ، أَفَلا تَتَلَذَّكَّرُونَ » ؟ (١) والخلق

<sup>(</sup>١) سورة النحل ، الآية : ١٧ .

لا يزالون معه ، وليس في كونهم لا يزالون معه في المستقبل ما ينافي كماله ، وبين الأزل في المستقبل مع أنه في الماضي حدث بعد أن لم يكن ، إذ كان كل مخلوق فله ابتداء ، ولا نجزم أن يكون له انتهاء . وهذا فرق في أعيان المخلوقات ، وهو فرق صحيح لكن يشتبه على كثير من الناس النوع بالعين ، كما اشتبه ذلك على كثير من الناس في الكلام فلم يفرقوا بين كون كلامه قديماً بمعنى أنه لم يزل متكلماً إذا شاء ، وبين كون الكلام المعين قديماً .

وكذلك لم يفرقوا بين كون الفعل المعين قديمًا ، وبين كون نوع الفعل المعين قديمًا كالفلك محدث مخلوق مسبوق بالعدم ، وكذلك كل ما سواه .

وهذا الذي دل عليه الكتاب والسنة والآثار ، وهو الذي تدل عليه المعقولات الصريحة الخالصة من الشبه ، كما قد بسطنا الكلام عليها في غير هذا الموضع ، وبيتنا مطابقة العقل الصريح للنقل الصحيح .

وإن غلط أهل الفلسفة والكلام ، أو غيرهم فيهما أو في أحدهما ، وإلا فالقول الصدق المعلوم بعقل أو سمع يصدق بعضه بعضاً لا يكذب بعضه بعضاً ، قال تعالى :

« وَالنَّذِي جَاءَ بِالصَّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَمَّكَ هُمُمُ المُتَّقُونَ ﴾ (١) ، بعد قُولُه : « وَمَن ْ أَظْلُم مِمِّن ْ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذْبًا أَوْ كَذَبّ بِالحَقّ لَمَّا جَاءَهُ ﴾ (٢) ،

وإنما مدح من جاء بالصدق وصدق بالحق الذي جاءه ، وهذه حال من لم يقبل إلا الصدق ، ولم يرد ما يجيئه به غيره من الصدق ، بل قبله ولم يعارض بينهما ولم يدفع أحدهما بالآخر ، وحال من كذب على الله ونسب اليه بالسمع أو العقل ما لا يصح نسبته اليه ، أو كذب بالحق لما جاءه ، فكذب من جاء بحق معلوم من سمع أو عقل ، وقال تعالى عن أهل النار :

« لَوْ كُنْنَا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِيلُ مَا كُنَّا فِي أَصِحَابِ السَّعْيرِ ، (٣) .

<sup>(</sup>١) سورة الزمر ، الآية : ٣٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة العنكبوت ، الآية : ٦٨ .

<sup>(</sup>٣) سورة الملك ، الآية : ١٠ .

فأخبر أنه لو حصل لهم سمع أو عقل ما دخلوا النار .

وقال تعالى : « أَفْلَمَ ْ يَسيروا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لِمُمْ ْ قُاوِبُ يَعَلَّمَ لِونَ بِهَا الْهُ الْوَرْضِ فَتَكُونَ لِمُمْ ْ قُاوِبُ يَعَلَّمَ الْقُلُوبُ الْمُؤْتِ الْمُلُورِ » (١) . التي في الصُّدورِ » (١) .

وقال تعالى : « سَنُر يهم ْ آياتينا في الآفاق ِ وفي أَنْفُسِهِم ْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ َ كُمُ اللَّهُ الحَقُ ْ »(٢) .

أي: أن القرآن حق ، فأخبر أنه سيرى عباده الآيات المشهودة المخلوقة حنى يتبيّن أن الآيات المتلوّة المسموعة حقّ .

ومما يعرف به منشأ غلط هاتين الطائفتين غلطهم في الحركة والحدوث ومسمى ذلك .

فطائفة قالت: لا يعقل أن يكون جنس الحركة والزمان والحوادث حادثاً ، وأن يكون مبدأ كل حركة وحادث صار فاعلاً لذلك بعد أن لم يكن ، وأن يكون الزمان حادثاً بعد أن لم يكن عادثاً ، مع أن قبل وبعد لا يكون إلا في زمان ، وهذه القضايا كلها إنما تصدق كلية لا تصدق معينة ، ثم ظنوا أن الحركة المعينة وهي حركة الفلك هي القديمة الأزلية وزمانها قديم، فضلوا ضلالاً مبيناً مخالفاً لصحيح المنقول المتواتر عن الأنبياء عليه ، مع مخالفته لصريح المعقول الذي عليه جمهور العقلاء من الأولين والآخرين .

وطائفة ظنوا أنه لا يمكن أن يكون جنس الحركة والحوادث والفعل إلا بعد أن لم يكن شيء من ذلك ، أو أنه يجب أن يكون فاعل الجميع لم يزل معطلاً ، ثم حدثت الحوادث بلا سبب أصلاً ، وانتقل الفعل من الامتناع إلى الامكان بلا سبب ، وصار قادراً بعد أن لم يكن بلا سبب ، وكان الشيء بعد ما لم يكن في غير زمان ، وأمثال ذلك مما يخالف صريح العقل .

وهم يظنون مع ذلك أن هذا قول أهل الملل من المسلمين واليهود والنصارى ،

<sup>(</sup>١) سورة الحج ، الآية : ٤٦ .

<sup>(</sup>۲) سورة فصلت ، الآية : ٥٣ .

وليس هذا القول منقولاً عن موسى ، ولا عيسى ، ولا محمد صلوات الله عليهم وسلامه ، ولا عن أحد من أصحابهم .

إنما هو مما أحدثه بعض أهل البدع وانتشر عند الجهال بحقيقة أقوال الرسل وأصحابهم ، فظنوا أن هذا قول الرسل صلى الله عليهم وسلم، وصار نسبة هذا القول إلى الرسل وأتباعهم يوجب القدح فيهم :

إما بعدم المعرفة بالحق في هذه المطالب العالية .

وإما بعدم بيان الحق ، وكل منهما يوجب عند هؤلاء أن يعزلوا الكتاب والسنة وآثار السلف عن الاهتداء .

وإنما ضلوا لعدم علمهم بما كان عليه الرسول عليه ، وأصحابه رضي الله عنهم، والتابعون لهم بإحسان ، فإن الله تعالى أرسل رسوله عليلية بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ، وكفى بالله شهيداً .

## إنما الأعمال بالنيات

الحمد لله المستوجب لصفات المدح والكمال ، المستحق للحمد على كل حال ، لا يحصى أحد ثناءاً عليه ، بل هو كما أثنى على نفسه ، بأكمل الثناء وأحسن المقال . فهو المنعم على العباد بالحلق ، وبإرسال الرسل اليهم ، وبهداية المؤمنين منهم لصالح الأعمال .

وهو المتفضل عليهم بالعفو عنهم وبالثواب الدائم بلا انقطاع ولا زوال .

له الحمد في الأولى والآخرة حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه متصلاً بلا انفصال .

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال .

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الذي هدى به من الضلال ، وأمر المؤمنين بالمعروف ونهاهم عن المنكر ، وأحل لهم الطيبات وحرّم عليهم الحبائث ، ووضع عنهم الآصار والأغلال ، فصلى الله عليه وعلى آله خير آل ، وعلى أصحابه الذين كانوا نصرة للدين حتى ظهر الحق وانطمست أعلام الضلال .

وبعد.. فإن الله تعالى خلق الحلق لما شاء من حكمته ، وأسبخ عليهم ما لا يحصونه من نعمته ، وكرم بني آدم بأصناف كرامته ، وخص عباده المؤمنين باصطفائه وهدايته ، وجعل أمة محمد عليهم عليهم ، خير أمة أخرجت للناس من بريته . وبعث فيهم رسولاً من أنفسهم يعلمون صدقه وأمانته وجميل سيرته ، يتلو عليهم آياته ليخرجهم من ظلمة الكفر وحيرته ، ويهديهم إلى صراط مستقيم ويدعوهم إلى عبادته .

وأنزل عليهم أفضل كتاب أنزله إلى خليقته ، وجعله آية باقية إلى قيام ساعته ، معجزة باهرة مبدية عن حجته ، وبينته ظاهرة موضحة لدعوته . «يَهَدْي بِهِ اللهُ مَن اتَّبَعَ رِضُوانَهُ سُبُلَ السَّلامِ ويُخْرِجُهُم مِنَ الظَّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْ نِهِ ﴾ (١)

ويدلهم على طريق جنته .

فالسعيد من اعتصم بكتاب الله تعالى واتَّبع الرسول في سنته وشريعته .

والمهتدي بمناره المقتفي لآثاره ، هو أفضل الخلق في دنياه وآخرته ، والمحيي لشيء من سنته له أجرها وأجر من عمل بها من غير نقصان في أجر طاعته ، فإن الله لا يظلم مثقال ذرة ، بل يضاعف الحسنات بفضله ورحمته .

وإحياء سنته يشمل أنواعاً من البر لسعة فضل الله وكرامته .

فيكون بالتبليغ لها والبيان لأجل ظهور الحق ونصرته ، ويكون بالإعانة عليها بإنفاق المال والجهاد إعانة على دين الله وعلو كلمته .

فالجهاد بالمال مقرون بالجهاد بالنفس ، قد ذكره الله تعالى قبله وفي غير موضع لعظم منزلته وثمرته ، وقد قال النبي طلقه :

« من جهز غازياً فقد غزا ، ومن خلف غازياً في أهله بخير فقد غزا » .

وقال عليه : « من فطر صائماً كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئاً » .

لاسيما ما يبقى نفعه بعد موت الانسان ومصيره إلى تربته ، كما قال في الحديث : « إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث » .

فهذه الثلاث هي من أعماله الباقية بعد ميتته ، بخلاف ما ينفعه بعد موته من أعمال غيره من الدعاء والصدقة والعتق، فإن ذلك ليس من سعيه بل من سعي غيره وشفاعته ، وكما يلحق بالمؤمن من يدخله الله الجنة من ذريته .

وأصل العمل الصالح هو إخلاص العبد لله في نيته ، فإنه سبحانه إنما أنزل الكتب ، وأرسل الرسل ، وخلق الخلق لعبادته ، وهي دعوة الرسل لكافة بريته ،

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ، الآية : ١٦ .

كما ذكر ذلك في كتابه على ألسنة رسله بأوضح دلالته ، ولهذا كان السلف يستحبون أن يفتتحوا مجالسهم وكتبهم وغير ذلك بحديث : «إنما الأعمال بالنيات » في أول الأمر وبدايته . فنجري في ذلك على منهاجهم إذ كانوا أفضل جيش الاسلام ومقدمته ، فنقول مستعينين بالله على سلوك سبيل أهل ولايته وأحبته :

عن يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن محمد بن ابراهيم التيمي ، عن علقمة ابن وقاص الليبي ، عن عمر بن الحطاب رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله عليه يقول :

« إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى ، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر اليه » .

هذا حديث صحيح متفق على صحته ، تلقته الأمة بالقبول والتصديق ، مع أنه من غرائب الصحيح ، فإنه وإن كان قد روي عن النبي عليه من طرق متعددة كما جمعها ابن منده وغيره من الحفاظ ، فأهل الحديث منفقون على أنه لا يصح منها إلا من طريق عمر بن الحطاب رضي الله عنه هذه المذكورة ، ولم يروه عنه إلا علقمة بن وقاص الليني ، ولا عن علقمة إلا محمد بن ابراهيم ، ولا عن محمد إلا يحيى بن سعيد الأنصاري قاضي المدينة .

ورواه عن يحيى بن سعيد أئمة الاسلام ، يقال : إنه رواه عنه نحو من مائتي عالم ، مثل مالك ، والثوري ، وابن عيينة ، وحماد ، وعبد الوهاب الثقفي ، وأبي خالد الأحمر ، وزائدة ، ويحيى بن سعيد القطان ، ويزيد بن هارون ،وغير هؤلاء خلق من أهل مكة والمدينةوالكوفة والبصرة والشام وغيرها ، من شيوخ الشافعي وأحمد وإسحاق وطبقتهم ، ويحيى بن معين وعلي بن المديني وأبي عبيد .

ولهذا الحديث نظائر من غرائب الصحاح ، مثل حديث ابن عمر ، عـن النبي عليه :

أنه نهي عن بيع الولاء وهبته .

أخرجاه ، تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر .

ومثل حديث أنس: « أن النبي على دخل مكة وعلى رأسه المغفر فقيل: إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال: « اقتلوه » .

أخرجاه ، تفرد به الزهري عن أنس .

وقيل: تفرد به مالك عن الزهري .

فالحديث الغريب: ما تفرد به واحد ، وقد يكون غريب المتن أو غريب الاسناد، ومثل أن يكون متنه صحيحاً من طريق معروفة، ورُويَ من طريق أخرى غربية،

ومن الغرائب ما هو صحيح ، وغالبها غير صحيح ، كما قال أحمد : اتقوا هذه الغرائب فإن عامتها عن الكذابين ، ولهذا يقول التر مدي في بعض الأحاديث : إنه غريب من هذا الوجه .

والترمذي أول من قسم الأحاديث إلى صحيح ، وحسن ، وغريب ، وضعيف ، ولم يعرف قبله هذا التقسيم عن أحد ، لكن كانوا يقسمون الأحاديث إلى صحيح وضعيف ، كما يقسمون الرجال إلى ضعيف وغير ضعيف ، والضعيف عندهم نوعان :

ضعيف لا يحتج به وهو الضعيف في اصطلاح الترمذي .

والثاني ضعيف يحتج به وهو الحسن في اصطلاح النرمذي .

كما أن ضعف المرض في اصطلاح الفقهاء نوعان :

نوع يجعل تبرعات صاحبه من الثلث كما إذا صار صاحب فراش ،

ونوع يكون تبرعات صاحبه من رأس المال ، كالمرض اليسير الذي لا يقطع صاحبه .

ولهذا يوجد في كلام أحمد وغيره من الفقهاء أنهم يحتجون بالحديث الضعيف ، كحديث عمرو بن شعيب ، وابراهيم الهجري وغيرهما ، فإن ذلك الذي سماه أولئك ضعيفاً هو أرفع من كثير من الحسن ، بل هو مما يجعله كثير من الناس صحيحاً ، والترمذي قد فسر مراده بالحسن أنه : ما تعددت طرقه ، ولم يكن فيها متهم ، ولم يكن شاذاً .

ومهما يكن من أمر فالمعنى الذي دل عليه هذا الحديث أصل عظيم من أصول الدين ، بل هو أصل كل عمل ، ولهذا قالوا :

مدار الاسلام على ثلاثة أحاديث فذكروه منها ، كقول أحمد (١) : حديث « إنما الأعمال بالنيات » .

و « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد » .

و « الحلال بين والحرام بين » .

ووجه هذا الحديث أن الدين فعل ما أمر الله به وترك ما نهي عنه .

فحديث « الحلال بين » فيه بيان ما نهى عنه ، والذي أمر الله به نوعان :

أحدهما : العمل الظاهر وهو ما كان واجباً أو مستحباً .

والثاني : العمل الباطن وهو إخلاص الدين لله .

وقوله: « من عمل عملاً » النح ينفي التقرب إلى الله بغير ما أمر الله به أمر إيجاب أو أمر استحباب .

وقوله: « إنما الأعمال بالنيات » الخ يبيِّن العمل الباطن ، وأن التقرب إلى الله إنما يكون بالإخلاص في الدين لله ، كما قال الفضيل(٢) في قوله تعالى :

« ليبَبْلُو كُم المُكنم أحسن عملا م (٣) .

قال : أخلصه وأصوبه .

قال : فإن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل ، وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل على يكون خالصاً صواباً .

<sup>(</sup>١) يعني أحمد بن حنبل رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) يعيي الفضيل بن عياض ، أبو علي .

<sup>(</sup>٣) سورة الملك ، الآية : ٢ .

والحالص أن يكون لله ، والصواب أن يكون على السنة ، وعلى هذا دل قوله تعالى :

« فَمَنَ ° كَانَ يَرُجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلَيْعَمَلُ عَمَلاً صَالِحاً وَلا يُشْرِكُ اللهُ بِعَبِادَةً وَرَبِّه إِنَّهُ اللهُ اللهُ

فالعمل الصالح هو ما أمر الله به ورسوله ، أمر إيجاب أو أمر استحباب ، وأن لا يشرك العبد بعبادة ربه أحداً ، وهو إخلاص الدين لله تعالى وحده .

وكذلك قوله تعالى : « بَلَى مَن ْ أَسْلَمَ وَجَهْهَ ُ للّهِ وَهُوَ مُحْسِن ُ فَلَهُ أُ اللّهِ وَهُوَ مُحْسِن ُ فَلَهُ أُ

وقوله تعالى : « وَمَن ْ أَحْسَنَ دِيناً مِمَّن ْ أَسْلَمَ وَجَهْهَ ُ للهِ وَهُوَ مُحْسِن ٌ وَاتَّبَعَ مِلِنَّةً إِبْراه ِيمَ حَنيفاً »(٣) .

وقوله : « وَمَن ْ يُسْلِم وَجُهُهُ لِل اللهِ وَهُوَ مُحْسِن ۖ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالعُرْوَةِ الوُّنْقَى »(٤) .

فإن إسلام الوجه لله يتضمن إخلاص العمل لله ، والإحسان هو إحسان العمل لله ، وهو فعل ما أمر به فيه كما قال تعالى :

«إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ مَن ° أحسن عَملا " (٥) .

فإن الإساءة في العمل الصالح تتضمن الاستهانة بالأمر به ، والاستهانة بنفس العمل ، والاستهانة بما وعده الله من الثواب ، فإذا أخلص العبد دينه لله ، وأحسن العمل له كان ممن أسلم وجهه لله وهو محسن ، فكان من الذين لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون .

<sup>(</sup>١) سورة الكهف ، الآية : ١١٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ، الآية : ١١٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء ، الآية : ١٢٥ .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ، الآية : ٢٢ .

<sup>(</sup>٥) سورة الكهف ، الآية : ٣٠ .

ولفظ «النّيّة» في كلام العرب من جنس لفظ القصد والإرادة ونحو ذلك، تقول العرب: نواك الله بخير، أي: أرادك بخير.

ويقولون: نوى منويه، وهو المكان الذي ينويه، يسمونه نوى، كما يقولون: قبض بمعنى مقبوض، والنية يعبر بها عن نوع من إرادة، ويعبر بها عن نفيس المراد، كقول العرب: هذه نيتي، يعني: هذه البقعة هي التي نويت إتيانها.

ويقولون : نيته قريبة أو بعيدة ، أي : البقعة التي نوى قصدها ، لكن من الناس من يقول :

إنها أخص من الإرادة ، فإن إرادة الانسان تتعلق بعمله وعمل غيره ، والنية لا تكون إلا لعمله ، فإنك تقول : أردت من فلان كذا ولا تقول نويت من فلان كذا .

وقد تنازع الناس في قوله ﷺ : « إنما الأعمال بالنيات » . هل فيه إضمار أو تخصيص ؟ أو هو على ظاهره وعمومه ؟

فذهب طائفة من المتأخرين إلى الأول ، قالوا : لأن المراد بالنيات الأعمال الشرعية التي تجب أو تستحب ، والأعمال كلها لا تشترط في صحتها هذه النيات ، فإن قضاء الحقوق الواجبة من الغصوب والعواري والودائع والديون تبرأ ذمة الدافع وإن لم يكن له في ذلك نية شرعية ، بل تبرأ ذمته منها من غير فعل منه ، كما لو تسلم المستحق عين ماله ، أو أطارت الريح الثوب المودع أو المغصوب فأوقعته في يد صاحبه ونحو ذلك .

ثم قال بعض هؤلاء: تقديره إنما أواب الأعمال المترتبة عليها بالنيات ، أو إنما تقبل بالنيات .

وقال بعضهم: تقديره إنما الأعمال الشرعية ، أو إنما صحتها ، أو إنمـــا أجزاؤها ، ونحو ذلك .

وقال الجمهور : بل الحديث على ظاهره وعمومه ، فإنه لم يرد بالنيات فيه

الأعمال الصالحة وحدها ، بل أراد النية المحمودة والمذمومة والعمل المحمود والمذموم ولهذا قال في تمامه :

« فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله » الخ .

فذكر النية المحمودة بالهجرة إلى الله ورسوله فقط والنية المذمومة وهي الهجرة إلى امرأة أو مال ، وهذا ذكره تفصيلاً بعد إجمال ، فقال :

« إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى » نم فصَّل ذلك بقوله : « فمن كانت هجرته » الخ .

وقد روي أن سبب هذا الحديث : أن رجلاً كان قد هاجر من مكة إلى المدينة لأجل امرأة كان يحبها تدعى أم قيس ، فكانت هجرته لأجلها فكان يسمى مهاجر أم قيس ، فلهذا ذكر فيه «أو امرأة يتزوجها».

وفي رواية : « ينكحها » فخص المرأة بالذكر لاقتضاء سبب الحديث لذلك .

والسبب الذي خرج عليه اللفظ العام لا يجوز إخراجه منه باتفاق الناس ، والهجرة في الظاهر هي : سفر من مكان إلى مكان، والسفر جنس تحته أنواع مختلفة تختلف باختلاف نية صاحبه . فقد يكون سفراً واجباً كحج أو جهاد متعين ، وقد يكون محرماً كسفر العادي لقطع الطريق ، والمباغي على جماعة المسلمين ، والعبد الآبق . والمرأة الناشز .

ولهذا تكلم الفقهاء في الفرق بين العاصي بسفره والعاصي في سفره ، فقالوا :

إذا سافر سفراً مباحاً كالحج والعمرة والجهاد ، جاز له فيه القصر والفطر باتفاق الأئمة الأربعة ، وإن عصى في ذلك السفر .

وأما إذا كان عاصياً بسفره كقطع الطريق وغير ذلك فهل يجوز له الترخص برخص السفر كالفطر والقصر ؟ فيه نزاع .

فمذهب مالك ، والشافعي ، وأحمد : أنه لا يجوز له القصر والفطر . ومذهب أني حنيفة يجوز له ذلك .

وإذا كان النبي عليه قد ذكر هذا السفر وهذا السفر ، علم أن مقصوده ذكر جنس الأعمال مطلقاً ، لا نفس العمل الذي هو قربة بنفسه كالصلاة والصيام ،

ومقصوده ذكر جنس النية ، وحينئذ يتبين أن قوله : « إنما الأعمال بالنيات » مما خصه الله تعالى به من جوامع الكلم ، كما قال :

« بعثت بجوامع الكلم » .

وهذا الحديث من أجمع الكلم الجوامع التي بعث بها ، فإن كل عمل يعمله عامل من خير وشر هو بحسب ما نواه ، فإن قصد بعمله مقصوداً حسناً كان له ذلك المقصود الحسن ، وإن قصد به مقصوداً سيئاً كان له ما نواه .

ولفظ النية يراد بها النوع من المصدر ، ويراد بها المنوي ، واستعمالها في هذا لعله أغلب في كلام العرب ، فيكون المراد إنما الأعمال بحسب ما نواه العامل ، أي : بحسب منويه ، ولهذا قال في تمامه :

« فمن كانت هجرته إلى الله ورسو له فهجرته الى الله ورسوله » .
فذكر ما ينويه العامل ويريده بعمله ، وهو الغاية المطلوبة له ، فإن كل متحرك بالإرادة لا بد له من مراد .

## ولهذا قال ملية :

« أحب الأسماء إلى الله عبدالله وعبدالرحمن، وأقبحها حرب ومرة، وأصدقها حارث وهمام ».

فإن كل آدمي حارث وهمام ، والحارث هو العامل الكاسب ، والهميّام الذي يهمّ ويريد. قال تعالى :

« مَن ْ كَانَ يُريدُ حَرَّثَ الآخِرَةَ نَزِدْ لَهُ في حَرَّثِهِ ، ومَن ْ كَانَ يُريدُ حَرَّثَ الدُّنْيا نُؤْتِهِ مِنْها وَمَا لَهُ في الآخِرَةِ مِن ْ نَصِيبٍ »(١) .

فقوله «حرث الدنيا » أي كسبها وعملها ، ولهذا وضع الحريري مقاماته على لسان الحارث بن همام لصدق هذا الوصف على كل أحد .

<sup>(</sup>۱) سورة الشورى ، الآية : ۲۰ .

وافظ النية يجري في كلام العلماء على نوعين :

فتارة يريدون بها تمييز عمل من عمل وعبادة من عبادة .

وتارة يريدون بها تمييز معبود عن معبود ومعمول له عن معمول له .

فالأول كلامهم في النية: هل هي شرط في طهارة الأحداث ؟

وهل تشترط نية التعيين والتبييت في الصيام ؟

وإذا نوى بطهارته ما يستحب لها هل تجزيه عن الواجب ؟

أو أنه لا بد في الصلاة من نية التعيين ؟ ونحو ذلك .

والثاني: كالتمييز بين إخلاص العمل لله، وبين أهل الرياء والسمعة، كما سألوا النبي على على عن الرجل: يقاتل شجاعة وحمية ورياءاً، فأي ذلك في سبيل الله ؟

فقال : « من قاتل لتكون كلمة الله هي العلميا فهو في سبيل الله » .

وهذا الحديث يدخل فيه سائر الأعمال .

وهذه النية تميز بين من يريد الله بعمله والدار الآخرة ، وبين من يريد الدنيا : مالاً وجاهاً ومدحاً وثناءاً وتعظيماً وغير ذلك .

والحديث دل على هذه النية بالقصد ، وإن كان قد يقال : إن عمومه يتناول النوعين ، فإنه فرق بين من يريد الله ورسوله ، وبين من يريد دنيا أو امرأة ، وهرق بين معمول له ومعمول له ، ولم يفرق بين عمل وعمل .

وقد ذكر الله تعالى الاخلاص في كتابه في غير موضع ، كقوله تعالى : « وَمَا أُمِرُوا إِلاَ ۖ لِيَعَبْهِدُوا اللهَ مُغْلُمُصِينَ لَهُ اللَّهِ مِنْ ﴾ .

وقوله: « فاعْبُدُ اللهَ مُغْلِصاً لَهُ الدِّينَ. ألا لله الدِّينُ الحالِصُ » (٢).

<sup>(</sup>١) سورة البينة ، الآية : ٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر ، الآيتان : ٢ ، ٣ .

وقوله: «قُلْ اللهَ أَعْبُدُ مُعَنْلِصاً له ديني »(١) ، وغير ذلك من الآيات . وإخلاص الدين هو أصل دين الإسلام ، ولذلك ذم الرياء في مثل قوله : « وَوَيَدُلُ اللَّهُ مُلَّمُ مُلَّالًا مُمُ عَنَ مُلَاتَهِم ساهون . النَّذِينَ هُم عُنَ مَلَاتَهِم ساهون . النَّذِينَ هُم يُراءون ) " .

وقوله: «وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُنُسَالَى يُـرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَـذَ ْكُـرُونَ اللهَ إِلاَّ قَلَيْلاً » (٣) .

وقال تعالى : «كالنَّذي يُنْفُـقُ ماليَّهُ رِئَاءَ النَّاسِ »<sup>(٤)</sup> الآية .

وقوله تعالى : « والنَّذينَ يُنْفَقِقونَ أَمْوالهُمْ ويُناءَ النَّاسِ » (عُ) الآية .

وقد اتفق العلماء على أن العبادة المقصودة لنفسها كالصلاة والصيام والحج لا تصح إلا بنية ، وتنازعوا في الطهارة ، مثل من يكون عليه جنابة فينساها ويغتسل للنظافة ، فقال مالك والشافعي وأحمد :

النية شرط لطهارة الأحداث كلها .

وقال أبو حنيفة : لا تشترط في الطهارة بالماء بخلاف التيمم ، وقال زفر : لا تشترط لا في هذا ولا في هذا .

وقال بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي وأحمد :

نشترط لإزالة النجاسة ، وهذا التمول شاذ ، فإن إزالة النجاسة لا يشترط فيها عمل العبد ، بل تزول بالمطر النازل والنهر الجاري ، ونحو ذلك ، فكيف تشترط لها النية ؟!

وأيضاً فإن إزالة النجاسة من باب التروك لا من باب الأعمال ، ولهذا لو لم يخطر بقلبه في الصلاة أنه مجتنب النجاسة صحت صلاته إذا كان مجتنباً لها .

<sup>(</sup>١) سورة الزمر ، الآية : ١٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة الماعون ، الآيات : ٤ - ٦ .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء ، الآية : ١٤٢ .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ، الآية : ٢٦٤ .

<sup>(</sup>٥) سورة النساء ، الآية : ٣٨.

ولهذا قال مالك وأحمد في المشهور عنه ، والشافعي في أحد قوليه :

لو صلى وعليه نجاسة لم يعلم بها إلا بعد الصلاة لم يعد ، لأنه من باب النروك ، وقد ذكر الله عن المؤمنين قولهم :

« رَبَّنا لا تُؤَاخِيذُ نا إِن نسيينا أَوْ أَخْطَأَنَا »(١) .

وثبت عن النبي عَلَيْكِ :

« أن الله تعالى قال قد فعات ».

من فعل ما نهي عنه ناسياً أو مخطئاً فلا إنم عليه . بخلاف من ترك ما أمر به ، كمن ترك الصلاة فلا بد من قضائها .

ولهذا فرق أكثر العلماء في الصلاة والصيام والإحرام بين من فعل المحظور ناسياً ، وبين من ترك الواجب ناسياً ، كن تكلم في الصلاة ناسياً ، ومن أكل في الصيام ناسياً ، ومن تطيب أو لبس ناسياً في الاحرام .

والذين يوجبون النية في طهارة الأحداث يحتجون بهذا الحديث على أبي حنيفة ، وأبو حنيفة يسلم أن الطهارة غير المنوية ليست عبادة ولا ثواب فيها ، وإنما النزاع في صحة الصلاة بها .

فقوله عليه : « إنما الأعمال بالنيات » .

لا يدل على محل النزاع إلا إذا ضمّت إليه مقدمة أخرى ، وهو أن الطهارة لا تكون إلا عبادة ، والعبادة لا تصح إلا بنية ، وهذه المقدمة إذا سلمت لم تحتج إلى الاستدلال بهذا ، فإن الناس متفقون على أن ما لا يكون إلا عبادة لا يصح إلا بنية بخلاف ما يقع عبادة وغير عبادة كأداء الأمانات وقضاء الديون .

وحينئذ فالمسألة مدارها على أن الوضوء هل يقع غير عبادة ؟ والجمهور يحتجون بالنصوص الواردة في ثوابه ، كقوله :

« إذا توضأ العبد المسلم خرجت خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماء ».

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، الآية : ٢٨٦.

وأمثال ذلك ، فيقولون : ففيه الثواب لعموم النصوص ، والثواب لا يكون إلاً مع النية فالوضوء لا يكون إلا بنية .

وأبو حنيفة يقول: الطهارة شرط من شرائط الصلاة فلا تشترط لها النية كاللباس وإزالة النجاسة .

وأولئك يقولون: اللباس والإزالة يقعان عبادة وغير عبادة، ولهذا لم يرد نص بثواب الانسان على جنس اللباس والإزالة، وقد وردت النصوص بالثواب على جنس الوضوء.

وأبو حنيفة يقول : النصوص وردت بالثواب على الوضوء المعتاد .

وعامة المسلمين إنما يتوضؤن بالنية ، والوضوء الخالي عن النية نادر لا يقع إلاّ لمثل من أراد تعليم غيره ونحو ذاك .

والجمهور يقولون: دلذا الوضوء الذي اعتاده المسلمون هو الوضوء الشرعي الذي تصح به الصلاة ، وما سوى دلذا لا يدخل في نصوص الشارع ، كقوله مالية :
« لا تقبل صلاة أحد كم إذا أحدث حتى يتوضأ » .

فإن المخاطبين لا يعرفون الوضوء المأمور به إلا الوضوء الذي أثنى عليه وحث عليه ، وغير هذا لا يعرفونه ، فلا يقصد إدخاله في عموم كلامه ، ولا يتناوله النص .

وأما النية الَّتي هي إخلاص الدين لله فقد تكلم الناس في حدها وحد الاخلاص ،

كقول بعضهم :

المخلص هو الذي لا يبالي لو خرج كل قدر له في قلوب الناس من أجل صلاح قلبه مع الله عز وجل ، ولا يحب أن يطلع الناس على مثاقيل الذر من عمله ، وأمثال ذلك من كلامهم الحسن .

لكن كلامهم يتضمن الاخلاص في سائر الأعمال، وهذا لا يقع من سائر الناس، بل لا يقع من أكثرهم، بل غالب المسلمين يخلصون لله في كثير من أعمالهم كإخلاصهم في الأعمال المشتركة بينهم، مثل صوم شهر رمضان، فغالب

المسلمين يصومونه لله تعالى ، وكذلك من داوم على الصلوات ، فإنه لا يصلي إلا لله عز وجل ، بخلاف من لم يحافظ عليها فإنما يصلي حياءً أو رياءً أو لعلة دنيوية ، ولهذا قال عليها رواه الترمذي :

« إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان » . .

فإن الله تعالى يقول :

« إِنَّمَا يَعْمُرُ مُسَاجِدً اللهِ مَنْ آمَنَ باللهِ واليَّوْمِ الآخِرَ وَأَقَامَ الْصَّلاةَ وَآتِي الزَّكَاةَ ولَمْ يَخْشُنَ إِلاَّ اللهِ »(١) الآية .

ومن لم يصل لل بوضوء واغتسال فإنه لا يفعل ذلك إلا لله ، ولهذا قال عليه فيما رواه أحمد . وابن ماجة من حديث ثوبان عنه أنه قال :

« استقيموا ولن تحصوا ، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن ، فإن الوضوء سر بين العبد وبين الله عز وجل » .

وقد ينتقض وضوؤه ولا يدري به أحد ، فإذا حافظ عليه لم يحافظ عليه إلا لله سبحانه ، ومن كان كذلك لا يكون إلا مؤمناً .

والإخلاص في النفع المتعدي أقل منه في العبادات البدنية ، ولهذا قال في الحديث المتفق على صحته :

« سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله » الحديث .

祭 恭 祭

والنية محلها القلب باتفاق العلماء ، فإن نوى بقلبه ولم يتكلم بلسانه أجزأته النية باتفاقهم .

وقد خرج بعض أصحاب الشافعي وجهاً من كلام الشافعي غلط فيه على الشافعي ، فإن الشافعي إنما ذكر الفرق بين الصلاة والاحرام بأن المصلاة في أولها كلام ، فظن بعض الغالطين أنه أراد التكلم بالنية ، وإنما أراد التكبير .

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ، الآية : ١٨ .

واأنية تتبع العلم، فمن علم ما يريد فعله فلا بد أن ينويه ضرورة ، كَن قَدْمُ بِين يديه طعاماً ليأكله فإذا علم أنه يريد الأكل ذلا بد أن ينويه ، وكذلك الركوب وغيره ، بل لو كلف العباد أن يعملوا عملاً بغير نية كلفوا ما لا يطيقون ، فإن كل أحد إذا أراد أن يعمل عملاً مشروعاً أو غير مشروع فعلمه سابق إلى قلبه وذلك هو النية .

وإذا علم الانسان أنه يريد الطهارة والصلاة والصوم فلا بد أن ينويه إذا علمه ضرورة ، وإنما يتصور عدم النية إذا لم يعلم ما يريد ، مثل من نسي الجنابة واغتسل للنظافة أو للتبرد ، أو من يريد أن يعلم غيره الوضوء ولم يرد أنه يتوضأ لنفسه ، أو من لا يعلم أن غداً من رمضان فيصبح غير ناو للصوم .

وأما المسلم الذي يعلم أن غداً من رمضان وهو يريد صوم رمضان ، فهذا لا بد أن ينويه ضرورة ، ولا يحتاج أن يتكلم به ، وأكثر ما يقع عدم التبييت والتعيين في رمضان عند الاشتباه مثل : من لا يعلم أن غداً من رمضان أم لا ، فينوي صوماً رمضان مطلقاً أو يقصد تطوعاً ، ثم يتبين أنه من رمضان ، ولو تكلم بلسانه بشيء وفي قلبه خلافه كانت العبرة بما في قلبه لا بما لفظ به ، ولو اعتقد بقاء الوقت فنوى الصلاة أداءً ، ثم تبين خروج الوقت ، أو اعتقد خروجه فنواها قضاءً ثم تبين له بقاؤه أجزأته صلاته بالاتفاق .

ومن عرف هذا تبيّن له أن النية مع العالم في غاية اليسر لا تحتاج إلى وسوسة وآصار وأغلال ، ولهذا قال بعض العلماء :

الوسوسة إنما تحصل للعبد من جهل بالشرع أو خبل في العقل.

وقد تنازع الناس : هل يستحب التلفظ بالنية ؟

فقالت طائفة من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد : يستحب ليكون أبلغ .

وقالت طائفة من أصحاب مالك وأحمد: لا يستحب ذلك، بل التلفظ بها بدعة، فإن النبي عليه وأصحابه والتابعين لم ينقل عن واحد منهم أنه تكلم بلفظ النية لا في صلاة ولا طهارة ولا صيام، قالوا:

لأنها تحصل مع العلم بالفعل ضرورة ، فالتكلم بها نوع هوس وعبث وهذيان ،

والنية تكون في قلب الانسان ويعتقد أنها ليست في قلبه فيريد تحصيلها بلسانه وتحصيل الحاصل محال ، فلذلك يقع كثير من الناس في أنواع من الوسواس .

واتفق العلماء على أنه لا يسوغ الجهر بالنية لا لإمام ولا لمأموم ولا لمنفرد، ولا يستحب تكريرها، وإنما النزاع بينهم في التكلم بها سرأ: هل يكره أو يستحب؟

\* \* \*

لفظة « إنما » للحصر عند جماهير العلماء ، وهذا مما يعرف بالاضطرار من لغة العرب ، كما تعرف معاني حروف النفي والاستفهام والشرط وغير ذلك ، لكن تنازع الناس : هل دلالتها على الحصر بطريق المنطوق أو المفهوم ؟ على قولين :

والجمهور على أنه بطريق المنطوق .

والقول الآخر قول بعض مثبتي المفهوم ، كالقاضي أبي يعلى في أحد قوليه وبعض الغلاة من نفاته .

وهؤلاء زعموا أنها تفيد الحصر ، واحتجوا بمثل قوله ، « إنَّما المؤْمينون َ » .

وقد احتج طائفة من الأصوليين على أنها للحصر بأن حرف «إن» للاثبات وحرف «ما» النفي فإذا اجتمعا حصل النفي والإثبات جميعاً، وهذا خطأ عند العلماء بالعربية، فإن «ما» هنا هي «ما» الكافة ليست «ما» النافية، وهذه الكافة تدخل على «إن» وأخواتها فتكفها عن العمل، وذلك لأن الحروف العاملة أصلها أن تكون للاختصاص، فإذا اختصت بالاسم أو بالفعل ولم تكن كالجزء منه عملت فيه، فإن وأخواتها اختصت بالاسم فعملت فيه، وتسمى الحروف المشبهة للأفعال، لأنها عملت نصباً ورفعاً وكثرت حروفها، وحروف الجر اختصت بالاسم فعملت فيه، وحروف الحروف المشبطة الاستفهام فيه، وحروف المدرية ألم الحملتين ولم تعمل، وكذلك «ما» المصدرية.

ولهذا القياس في « ما » النافية أن لا تعمل أيضاً على لغة تميم ، ولكن تعمل على اللغة الحجازية التي نزل بها القرآن في مثل قوله تعالى :

« ما هن أمنهاتهم أ»(١) .

و « ما هـَذا بَـشَـراً » (٢) استحساناً لمشابهتها « ليس » هنا ، لما دخلت « ما » الكافة على « إن » أزالت اختصاصها فصارت تدخل على الجملة الاسمية والجملة الفعلية فبطل عملها ، كقوله :

« إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذُ رٌ » (٣) .

وقوله: ﴿ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْنَتُم ۚ تَعْمَلُونَ ﴾ (٤) .

وقد تكون « ما » التي بعد « إن » إسماً لا حرفاً ، كقوله :

« إنَّما صَنَعُوا كَيَـُدُ ساحِرٍ » (°) بالرفع ، أي : أن الذي صنعوه كيد ساحر ، خلاف قوله :

« إنسّما تَقَنْضي هَذهِ ِ الحياة َ اللهُ نُنيا »(١) .

فإن القراءة بالنصب لا تستقيم إذا كانت «ما» بمعنى الذي ، وفي كلا المعنيين الحصر موجود ، لكن إذا كانت «ما» بمعنى الذي ، فالحصر جاء من جهة أن المعارف هي من صيغ العموم ، فإن الأسماء إما معارف وإما نكرات ، والمعارف من صيغ العموم ، فقوله :

« إنَّما صَنَعُوا كَيْدُ ُ سَاحِرٍ ٍ (٧) تقديره : أن الذي صنعوه كيد ساحر . وأما الحصر في « إنما » فهو من جنس الحصر بالنفي والاستثناء ، كقوله تعالى : « مَا أَنْتَ إِلاَ بَشَيْرٌ مَيْدُلُنَا » (٨) .

<sup>(</sup>١) سورة المجادلة ، الآية : ٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف ، الآية : ٣١ .

<sup>(</sup>٣) سورة الرعد ، الآية : ٧ .

<sup>(</sup>٤) سورة التحريم ، الآية : ٧ .

<sup>(</sup>ه) سورة طه، الآية : ٦٩.

<sup>(</sup>٦) سورة طه ، الآية : ٧٢ .

<sup>(</sup>٧) سورة طه، الآية : ٦٩.

<sup>(</sup>A) سورة الشعراء، الآية: ١٥٤.

« وَمَا مُحَمَّدُ \* إِلاَّ رسول \* أَنَّ إِلاَّ رسول \* أَنَّ اللهُ

والحصر قد يعبر عنه بأن الأول محصور ني الثاني ، وقد يعبر عنه بالعكس ، والمعنى واحد ، وهو أن الثاني أثبته الأول ولم يثبت له غيره مما يتوهم أنه ثابت له ، وليس المراد أنك تنفي عن الأول كل ما سوى الثاني .

فقوله : « إنَّما أَنْتَ مُنْـُذُ رُ\* <sub>»</sub>(۲) .

أي : أنك لست رباً لهم ، ولا محاسباً ، ولا مجازياً ، ولا وكيلاً ، عليهم ، كما قال :

« لَسْتَ عَلَيْهُم في بَمُسَيْظُرٍ » (٣) .

وكما قال : ﴿ فَإِنَّمَا عَلَيَكُ ۚ الْبِلَاغُ ۗ »(<sup>()</sup> .

« ما المسيحُ ابْن ُ مَرْيَمَ إلا ً رَسُول ٌ قَد ْ خَلَت ْ من ْ قَبُلْهِ ِ الرسلُ وأمه صدِّيقَة أَ " (٥) .

ليس هو إلهاً ولا أمه إلهة ، بل أن غايته أن يكون رسولاً ، كما غاية محمد أن يكون رسولاً ، وغاية مريم أن تكون صديقة .

وهذا مما استدل به على بطلان قول بعض المتأخرين : إنها نبية .

وقد حكى الاجماع على عدم نبوّة أحد من النساء القاضي أبو بكر بن الطيب والقاضي أبو يعلي ، والأستاذ أبو المعالي الجويني ، وغيرهم .

وكذلك قوله تعالى :

« وَمَا مُحَمَّدٌ ۗ إِلا ۗ رَسُولُ ۗ قَدَ ْ خَلَتَ ْ مِن ْ قَبَيْلُهِ ِ الرُّسُلُ ۗ ، (٦) .

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ، الآية : ١٤٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة الرعد ، الآية : ٧ .

<sup>(</sup>٣) سورة الغاشية ، الآية : ٢٢ .

<sup>(</sup>٤) سورة الرعد ، الآية : ٤٠ .

<sup>(</sup>٥) سورة المائدة ، الآية : ٧٥ .

<sup>(</sup>٦) سورة آل عمران ، الآية : ١٤٤.

أي : ليس مخلداً في الدنيا لا يموت ولا يُقتل ، بل يجوز عليه ما جاز على إخوانه المرسلين من الموت أو القتل .

« أَفَتَين مَاتَ أَوْ قُلُتِلَ انْقَلَبَتْمُ عَلَى أَعْقَابِكُمُ " (١) ؟

نزلت يوم أحد لما قيل إن محمداً قد قتل ، وتلاها الصديق يوم مات رسول الله عليه فقال :

« من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات ، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت » وتلا هذه الآية ، فكأن الناس لم يسمعوها حتى تلاها أبو بكر رضي الله عنه ، فكان لا يوجد أحد إلا يتلوها .

وأمــا قوله تعالى : « إنما المؤمنونَ الذينَ إذا ذُكرَ الله وَجلَــَــُ قُلُوبِهُـمُ » (٢) الآية .

فهذه الآية أثبت فيها الإيمان لهؤلاء ونفاه عن غيرهم ، كما نفاه النبي عَلَيْكُ عمن نفاه عنه في الأحاديث مثل قوله :

« لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ، فإياكم وإياكم » .

وكذالت قوله : « لا إيمان لمن لا أمانة له ، ولا دين لمن لا عهد له » .

ومن هذا الباب قوله تعالى :

« إنَّمَا المُؤْمِنُونَ النَّذِينَ آمَنُوا بالله ِ وَرَسُولُهُ ۖ ثُمَّ لَم ْ يَـرْتَابُوا » الآية (٣).

وقوله: « إنسما المؤمنون الله ين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جاميع » الآية (٤) .

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ، الآية : ١٤٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال ، الآية : ٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة الحجرات ، الآية : ١٥ .

<sup>(</sup>٤) سورة النور ، الآية : ٦٢ .

وهذه المواضع قد تنازع الناس في نفيها ، والذي عليه جماهير السلف ، وأهل الحديث وغيرهم : أن نفي الإيمان لانتفاء بعض الواجبات فيه ، والشارع دائماً لا ينفى المسمى الشرعي إلا لانتفاء واجب فيه .

وإذا قيل : المراد بذلك نفي الكمال ، فالكمال نوعان واجب ومستحب .

فالمستحب كقول بعض الفقهاء: الغسل ينقسم إلى كامل ومجزئ ، أي : كامل المستحبات ، وليس هذا الكمال هو المنفي في لفظ الشارء ، بل المنفي هو الكمال الواجب وإلا فالشارع لم ينف الإيمان ولا الصلاة ولا الصيام ولا الطهارة ، ولا نحو ذلك من المسميات الشرعية لانتفاء بعض مستحباتها ، إذ لو كان كذلك لانتفى الإيمان عن جماهير المؤمنين ، بل إنما نفاه لانتفاء الواجبات ، كقوله عليه الصلاة والسلام :

« لا صيام لمن لم يبيت النية ».

و « لا صلاة إلا ّ بأم القرآن » .

وقد رويت عنه ألفاظ تنازع الناس في ثبوتها عنه مثل قوله :

« لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل » .

و « لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه » .

« لا صلاة لحار المسجد إلا في المسجد ».

من ثبتت عنده هذه الألفاظ فعليه أن يقول بموجبها ، فيوجب ما تضمنته من : التبييت ، وذكر اسم الله ، وإجابة المؤذن ، ونحو ذلك .

ثم إذا ترك الانسان بعض واجبات العبادة : هل يقال : بطلت كلها فلا ثواب له عليها ؟ أم يقال : يثاب على ما فعله ويعاقب على ما تركه ؟ وهل عليه إعادة ذلك ؟

هذا يكون بحسب الأدلة الشرعية ، فمن الواجبات في العبادة ما لا تبطل العبادة بتركه ولا إعادة على تاركه ، بل يجبر المتروك ، كالواجبات في الحج التي ليست أركاناً ، مثل رمي الجمار ، وأن يحرم من غير الميقات ، ونحو ذلك .

وكذاك الصلاة عند الجمهور كالك ، وأحمد وغيرهم ، فيها واجب لا تبطل الصلاة بتركه عندهم .

كما يقول أبو حنيفة في الفاتحة والطمأنينة .

وكما يقول مالك ، وأحمد في التشهد الأول.

لكن مالك وأحمد يقولان: ما تركه من هذا سهواً فعليه أن يسجد للسهو ، وأما إذا تركه عمداً فتبطل صلاته كما تبطل الصلاة بترك التشهد الأول عمداً في المشهور من مذهبيهما .

لكن أصحاب مالك يسمون هذا سنة مؤكدة ، ومعناه معنى الواجب عندهم . وأما أبو حنيفة رضي الله عنه فيقول :

من ترك الواجب الذي ليس بفرض عمداً أساء ولا إعادة عليه .

والجمهور يقولون : لا نعهد في العبادة واجباً فيما يتركه الانسان إلى غير بدل ولا إعادة عليه ، فلا بد من وجوب البدل للإعادة .

ولكن مع هذا اتفقت الأئمة على أن من ترك واجباً في الحج ليس بركن ولم يجبره بالدم الذي عليه لم يبطل حجه ولا تجب إعادته ، فهكذا يقول جمهور السلف، وأهل الحديث :

أن من ترك واجباً من واجبات الإيمان الذي لا يناقض أصول الإيمان فعليه أن يجبر إيمانه ، إما بالتوبة ، وإما بالحسنات المكفرة . فالكبائر يتوب منها والصغائر تكفرها الصلاة ، والصيام ، والصدقة ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، فإن لم يفعل لم يحبط إيمانه جملة .

وأصلهم أن الإيمان يتبعض فيذهب بعضه ويبقى بعضه ، كما في قوله عليه الصلاة والسلام :

« يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان » .

ولهذا مذهبهم أن الإيمان يتفاضل ويتبعض ، هذا مذهب مالك والشافعي ، وأحمد ، وغيرهم . وأما الذين أنكروا تبعضه وتفاضله كأنهم قالوا :

مَّى ذهب بعضه ذهب سائره ، ثم انقسموا قسمين :

فقالت الخوارج والمعتزلة : فعل الواجبات وترك المحرمات من الإيمان ، فإذا ذهب بعض ذلك ذهب الإيمان كله ! فلا يكون مع الفاسق إيمان أصلاً بحال .

ثم قالت الخوارج: هو كافر، وقالت المعتزلة: ليس بكافر ولا مؤمن. بل هو فاسق ننزله منزلة بين المنزلتين، فخالفوا الخوارج في الاسم ووافقوهم في الحكم، وقالوا:

إنه مخلد في النار لا يخرج منها بشفاعة ولا غيرها .

والحزب الثاني وافقوا أهل السنة على أنه لا يخلد في النار من أهل التوحيد أحد ، ثم ظنوا أن هذا لا يكون إلا مع وجود كمال الإيمان ، لاعتقادهم أن الإيمان لا يتبعض ، فقالوا :

كل فاسق فهو كامل الإيمان ، وإيمان الخلق متماثل لا متفاضل ، وإنما التفاضل في غير الإيمان من الأعمال ، وقالوا :

الأعمال ليست من الإيمان ، لأن الله فرق بين الإيمان والأعمال في كتابه . نم قال الفقهاء المعتبرون من أهل هذا القول :

إن الإيمان هو تصديق اللسان وقول القلب .

وهذا المنقول عن حماد بن أبي سليمان ومن وافقه كأبي حنيفة وغيره .

وقال جهم والصالحي ومن وافقهما من أهل الكلام كأبي الحسن وغيره : إنه مجرد تصديق القلب .

وفصل الخطاب في هذا الباب : أن اسم الإيمان قد يذكر مجرداً ، وقد يذكر مقروناً بالعمل أو بالإسلام .

فإذا ذكر مجرداً تناول الأعمال كما في الصحيحين :

« الإيمان بضع وستون ــ أو بضع وسبعون ــ شعبة أفضلها ، قول : لا إله

إلا الله . وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ، والحياء شعبة من الإيمان » .

وفيهما أنه قال لوفد عبد التميس:

« آمركم بالإيمان بالله ، أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم » .

وإذا ذكر مع الاسلام – كما في حديث جبريل أنه سأل النبي بَلِيْ عن الإيمان والاسلام والاحسان – فرق بينهما ، فقال :

« الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله » ، إلى آخره .

وفي المسند عن النبي عليه :

« الإسلام علانية والإيمان في القلب ، التقوى هاهنا ، التقوى هاهنا ــ وأشار بيده إلى صدره » .

فلما ذكرهما جميعاً ذكر أن الإيمان في القلب والإسلام ما يظهر من الأعمال.

وإذا أفرد الإيمان أدخل فيه الأعمال الظاهرة ، لأنها لوازم ما في القلب ، لأنه متى ثبت الإيمان في القلب والتصديق بما أخبر به الرسول . وجب حصول مقتضى ذلك ضرورة ، فإنه ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه ، فإذا ثبت التصديق في القلب لم يتخلف العمل بمقتضاه ألبتة ، فلا تستقر معرفة تامة ومحبة صحيحة ولا يكون لها أثر في الظاهر .

ولهذا ينفي الله الإيمان عمن انتفت عنه لوازمه ، فإن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم ، كقوله تعالى : « وَلَـوْ كَانُـوا يُـؤْمِنِونَ باللهِ والنَّبِيّ وَمَا أَنْزُلِ } لِلَـيْـهِ مَا اتَّـخَذُ وَهُـمْ أُوْلِياءً » (١) .

وقوله: «لا تَجدِد ْ قَوْماً يُـوَّ مِنونَ باللهِ والنَّيَـوْمِ الآخيرِ يُـوادُّونَ مَـن ْ حَـادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ \* » ' الآية ونحوها .

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ، الآية : ٨١.

<sup>(</sup>٢) سورة المجادلة ، الآية : ٢٢ .

فالظاهر والباطن متلازمان لا يكون الظاهر مستقيماً إلا مع استقامة الباطن ، وإذا استقام الباطن فلا بد أن يستقيم الظاهر ، ولهذا قال النبي عليه :

« ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد ، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد ، ألا وهي القلب » .

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لمن رآه يعبث في صلاته :

« لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه » .

وفي الحديث : « لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم لسانه ، ولا يستقيم لسانه حتى يستقيم قلبه ، ولا يدخل الجنة حتى يأمن جاره بوائقه » .

ولهذا كان الظاهر لازماً للباطن من وجه ، وملزوماً له من وجه ، وهو دليل عليه من جهة كونه لازماً ، فإن الدليل ملزوم المدلول يلزم من وجود الدليل وجود المدلول ، ولا يلزم من وجود الشيء وجود ما يدل عليه ، والدليل يطرد ولا ينعكس بخلاف الحد فإنه يطرد وينعكس .

وتنازعوا في العلة هل يجب طردها بحيث تبطـــل بالتخصيص والانتقاض؟ والصواب أن لفظ العلة يعبر به عن العلة التامة وهو مجموع ما يستازم الحكم فهذه يجب طردها، ويعبر به عن المقتضى للحكم الذي يتوقف اقتضاؤه على ثبوت الشروط وانتفاء الموانع، فهذه إذا تخلف الحكم عنها لغير ذلك بطلت.

وكذلك تنازعوا في انعكاسها ، وهو أنه هل يلزم من عدم الحكم عدمها ؟ فقيل : لا يجب انعكاسها ، لجواز تعليل الحكم بعلتين .

وقيل: يجب الانعكاس، لأن الحكم متى ثبت مع عدمها لم تكن مؤثرة فيه، بل كان غنياً عنها، وعدم التأثير مبطل للعلة، وكثير من الناس يقول: بأن عدم التأثير يبطل العلة، ويقول بأن العكس ليس بشرط فيها، وآخرون يقولون: هذا تناقض.

والتحقيق في هذا: أن العلة إذا عدمت عدم الحكم المتعلق بها بعينه ، لكن يجوز وجود مثل ذلك الحكم بعلة أخرى ، فإذا وجد ذلك الحكم بدون علة أخرى ، علم أنها عديمة التأثير وبطلت .

وأما إذا وجد نظير ذلك الحكم بعلة أخرى كان نوع ذلك الحكم معللاً بعلتين وهذا جائز ، كما إذا قيل في المرأة المرتدة : كفرت بعد إسلامها فتقتل قياساً على الرجل ، لقول النبي علي : « لا يحل دم امرى مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : رجل كفر بعد إسلامه ، أو زنى بعد إحصانه ، أو قتل نفساً فقتل بها » .

فإذا قيل له : لا تأثير لقولك : كفر بعد إسلامه ، فإن الرجل يقتل بمجرد الكفر ، وحينئذ فالمرأة لا تقتل بمجرد الكفر .

فيقول : هذه علة ثابتة بالنص وبقوله عليه « مَن بدل دينه فاقتلوه » .

وأما الرجل فما قتلته لمجرد كفره بل لكفره وجراءته ، ولهذا لا أفتل من كان عاجزاً عن القتال كالشيخ الهرم ونحوه .

وأما الكفر بعد الاسلام فعلة أخرى مبيحة للدم ، ولهذا قتل بالردة من كان عاجزاً عن القتال كالشيخ الكبير .

وهذا فول مالك وأحمد ، وإن كان ممن يرى أن مجرد الكفر يبيح القتال كالشافعي ، قال :

الكفر وحده عليّة ، والكفر بعد الاسلام عليّة أخرى .

وليس هذا موضع بسط هذه الأمور ، وإنما ننبه عليها .

والمقصود: أن لفظ الإيمان تختلف دلالته بالاطلاق والاقتران، فإذا ذكر مع العمل أريد به أصل الإيمان المقتضى للعمل، وإذا ذكر وحده دخل فيه لوازم ذلك الأصل.

وكذلك إذا ذكر بدون الاسلام ، كان الاسلام جزءاً منه ، وكان كل مسلم مؤمناً ، فإذا ذكر لفظ الاسلام مع الإيمان تميز أحدهما عن الآخر كما في حديث جبريل ، وكما في قوله تعالى :

« إِنَّ المُسلمينَ والمُسلمِماتِ والمُؤْمينينَ والمُؤْميناتِ » (١) .

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب، الآية: ٣٥.

ولهذا نظائر كلفظ: المعروف والمنكر والعدل والإحسان، وغير ذلك. ففي قوله تعالى: «يَــَّامُرُهُمُ ، بالمَعْرُوفِ ويَـنَـْهاهُم ، عَن ِ المُنْكَر ِ » (١) . يدخل في لفظ المعروف كل مأمور به ، وفي لفظ المنكر كل منهى عنه .

وفي قوله تعالى : « إِنَّ الصَّلاةَ تَنَهْمَى عَن ِ النُّفَحُشَاءِ وَالمُنْكَرِ »(٣) .جعل الفحشاء غير المنكر .

وقوله تعالى : « وَيَنْهُمَى عَن ِ الْنُفَحْشَاءِ والمُنْكَرِ والْبَغْيّ » (٣) . جعل الفحشاء والبغى غير المنكر .

وإذا قيل : هذا من باب عطف الخاص على العام والعام على الخاص ، فللناس هنا قولان :

منهم من يقول : الخاص دخل في العام وخص بالذكر ، فقد ذكر مرتين .

ومنهم من يقول : تخصيصه بالذكر يقتضي أنه لم يدخل في العام ، وقديعطف الخاص على العام كما في قوله :

« وَمَلَائِكَتُنهِ وَرُسُلُهِ وَجِيرِيلَ ﴾ (١٠) .

وقوله : «وَإِذْ أَخَلَدْنَا مِينَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَتَهُمْ ۚ وَمَينْكَ ۗ »(°) الآية .

وقد يعطف العام على الخاص كما في قوله تعالى :

« وَأَوْرَثَكُتُم ْ أَرْضَهَـُم ْ وَدِيارَهُـم ْ وَأَمْوالهُـم ْ وأَرْضاً لهُـم ْ تَطَاوَها » (٦). وأصل الشبهة في الإيمان أن القائلين أنه لا يتبعض قالوا :

إن الحقيقة المركبة من أمور متى ذهب بعض أجزائها انتفت تلك الحقيقة،

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ، الآية : ١٥٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة العنكبوت ، الآية : ٥٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة النحل ، الآية : ٩٠ .

 <sup>(</sup>١) سورة البقرة ، الآية : ٩٨ .

<sup>(</sup>ه) سورة الأحزاب، الآية : v .

<sup>(</sup>٦) سورة الأحزاب ، الآية : ٢٧ .

كالعشرة المركبة من آحاد، فلو قلنا: إنه يتبعض لزمزوال بعض الحقيقة مع بقاء بعضها، فيقال لهم: إذا زال بعض أجزاء المركب تزول الهيئة الاجتماعية الحاصلة بالتركيب، لكن لا يلزم أن يزول سائر الأجزاء، والإيمان المؤلف من الأقوال الواجبة والأعمال الواجبة الباطنة والظاهرة هو المجموع الواجب الكامل، وهذه الهيئة الاجتماعية تزول بزوال بعض الأجزاء، وهذه هي المنفية في الكتاب والسنة في مثل قوله:

« لا يزني الزاني » الخ ، وعلى ذلك جاء قوله تعالى :

« إنَّمَا المؤْمينونَ النَّذينَ آمَنُوا باللهِ وَرَسُولِهِ ثُنُّمَ لَمَ ْ يَرْتَابُوا »(١) الآيات.

ولكن لا يلزم أن تزول سائر الأجزاء، ولا أن سائر الأجزاء الباقية لا تكون من الإيمان بعد زوال بعضه . كما أن واجبات الحج من الحج الواجب الكامل، وإذا زالت زال هذا الكمال ولم يزل سائر الحج .

وكذلك الانسان الكامل ، يدخل في مسميّاه أعضاؤه كلها ، ثم لو قطعت يداه ورجلاه لم يخرج عن اسم الانسان وإن كان قد زال منه بعض ما يدخل في الاسم الكامل .

وكذلك لفظ الشجرة والباب والبيت والحائط وغير ذلك ، يتناول المسمّى في حال كمال أجزائه بعد ذهاب بعض أجزائه .

وبهذا تزول الشبهة التي أوردها الرازي ومن اتبعه ، كالأصبهاني وغيره على الامام الشافعي ، فإن مذهبه في ذلك مذهب جمهور أهل الحديث والسلف ، وقد اعترض هؤلاء بهذه الشبهة الفاسدة على السلف .

والإيمان يتفاضل من جهة الشارع ، فليس ما أمر الله به كل عبد هو ما أمر الله به غيره ، ولا الإيمان الذي يجب على كل عبد يجب على غيره ، بل كانوا في أول الاسلام يكون الرجل مؤمناً كامل الإيمان ، مستحقاً للثواب إذا فعل ما أوجبه الله عليه ورسوله ، وإن كان لم يقع منه التصديق المفصل بما لم ينزل من القرآن ، ولم يصم رمضان ، ولم يحج البيت ، كما أن من آمن في زمننا هذا إيماناً تاماً ومات

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات، الآية: ١٥.

قبل دخول وقت صلاة عليه مات مستكملاً للإيمان الذي وجب عليه ، كما أنه مستحق للثواب على إيمانه ذلك .

وأما بعد نزول ما نزل من القرآن الكريم ، وإيجاب ما أوجبه الله سبحانه ، وأوجبه رسوله عليه الله عليه من الواجبات وتمكن من فعل ذلك فإنه لا يكون مستحقاً للثواب بمجرد ما كان يستحق به الثواب قبل ذلك ، فلذلك يقول هؤلاء :

لم يكن هذا مؤمناً بما كان به مؤمناً قبل ذلك ، وهذا لأن الإيمان الذي شرع لهذا أعظم من الإيمان الذي شرع لهذا ، وكذلك المستطيع الحج يجب عليه ما لا يجب على العاجز عنه ، وصاحب المال يجب عليه من الزكاة ما لا يجب على الفقير ، ونظائره متعددة .

وأما تفاصيله من جهة العبد، فتارة يقوم هذا من الإقرار والعمل بأعظم مما يقوم به هذا ، وكل أحد يعلم أن ما في القلب من الأمور يتفاضل ، حتى أن الانسان يجد نفسه أحياناً أعظم حباً لله ورسوله وخشية لله ، ورجاء لرحمته ، وتوكلاً عليه ، وإخلاصاً منه ، في بعض الأوقات .

وكذلك المعرفة والتصديق تتفاضل في أصح القولين ، وهذا أصح الروايتين عن أحمد .

وقد قال غير واحد من الصحابة كعمر بن حبيب الحطمي وغيره: الإيمان يزيد وينقص، فإذا ذكرنا الله وحمدناه وسبتحناه فتلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه.

ولهذا سن الاستثناء في الإيمان ، فإن كثيراً من السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم ، استثنوا في الإيمان .

وآخرون أنكروا الاستثناء فيه وقالوا : هذا شك .

والذين استثنوا فيه منهم من أوجبه ، ومنهم من لم يوجبه ، بل جوز تركه باعتبار حالتين ، وهذا أصح الأقوال ، وهذان القولان في مذهب أحمد وغيره .

فمن استثنى لعدم علمه بأنه غير قائم بالواجبات كما أمر الله ورسوله فقد أحسن ، وكذلك من استثنى تعليقاً للأمر بمشيئة الله

تعالى لا شكاً ، ومن جزم بما هو في نفسه في هذه الحال كمن يعلم من نفسه أنه شهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، فجزم بما هو متيقن حصوله في نفسه فهو محسن في ذلك .

وكثير من منازعات الناس في مسائل الإيمان، ومسائل الأسماء والأحكام هي منازعات لفظية ، فإذا فصل الحطاب زال الارتياب.

## قوله عليه :

« فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله » .

ليس هو تحصيل للحاصل ، لكنه إخبار بأن من نوى بعمله شيئاً فقد حصل له ما قصده ، ومن كان له ما قصده ، ومن كان قصده الهجرة إلى دنيا أو امرأة فليس له إلا ذلك، فهذا تفصيل لقوله: «إنما الأعمال بالنيات».

ولما أخبر أن لكل امرئ ما نوى ذكر أن لهذا ما نواه ولهذا ما نواه .

والهجرة مشتقة من الهجر ، وقد صح عن النبي عليه أنه قال :

« المهاجر من هجر ما نهى الله عنه ، والمجاهد من جاهد نفسه في ذات الله » .

كما قال : « المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم » .

وهذا بيان منه لكمال مسمى هذا الاسم ، كما قال :

« ليس المسكين بهذا الطواف » الخ .

## وقد يشبه هذا قوله عليه :

« ما تعدون المفلس فيكم ؟ » قالوا : من ليس له درهم ولا دينار . قال : ليس هذا المفلس ! ولكن المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال ، فيأتي وقد ضرب هذا ، وشتم هذا ، وأخذ مال هذا ، فيعطي هذا من حسناته ، وهذا من أخد من سيئاتهم فطرحت عليه ، ثم طرح في النار » .

وقال : « ما تعدون الرقوب فيكم ؟ قالوا : من لأ يولد له .

قال : الرقوب من لم يقدم من ولده شيئا » .

لكن في هذه الأحاديث مقصود وبيان ما هو أحق بأسماء المدح والذم ممـــا يظنونه .

فإن الإفلاس حاجة وذلك مكروه ، فبيّن أن حقيقة الحاجة إنما تكون يوم القيامة .

وكذلك عدم الولد تكرهه النفوس لعدم الولد النافع ، فبيّن أن الانتفاع بالولد حقيقة إنما يكون في الآخرة لمن قدم أولاده بين يديه .

وكذلك الشدة والقوة محبوبة ، فبيّن أن قوة النفوس أحق بالمدح من قوة البدن ، وهو أنَ يملك نفسه عند الغضب ، كما قيل لبعض سادات العرب :

ما بال عبيدكم أصبر منكم عند الحرب وعلى الأعمال ؟

قال : هم أصبر أجساداً ونحن أصبر نفوساً .

وأما قوله: في اسم المسلمين فهو من جنس قوله: في المسلم والمؤمن والمهاجر والمجاهد، وهذا مطابق لما تقدم من أن الشارع لا ينفي مسمّى اسم شرعي إلا ّ لانتفاء كماله الواجب :

فإن همجر ما نهي الله عنه واجب .

وسلامة المسلمين من عدوان الانسان بلسانه ويده واجب.

والمؤمن على دمائهم وأموالهم لا يكون من أمنه الناس إلا إذا كان أميناً والأمانة والجبة .

والمسكين الذي لا يسأل ولا يعرف هو أحق بالاعطاء ممن أظهر حاجته وسؤاله ، وعطاؤه واجب .

وتخصيص السائل بالعطاء دون هذا لا يجوز ، بل تخصيص الذي لا يسأل أولى وأوجب وأحب .

وقد قال عليه :

« لا هجرة بعد الفتح ، ولكن جهاد ونية ، وإذا استنفرتم فانفروا » .

وقال : « لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو » وكلاهما حق .

فالأول أراد به الهجرة المعهودة في زمانه ، وهي الهجرة إلى المدينة من مكة وغيرها من أرض العرب ، فإن هذه الهجرة كانت مشروعة لما كانت مكة وغيرها دار كفر وحرب ، وكان الإيمان بالمدينة ، فكانت الهجرة من دار الكفر إلى دار الاسلام واجبة لمن قدر عليها ، فلما فتحت مكة وصارت دار الاسلام ودخلت العرب في الاسلام صارت هذه الأرض كلها دار الاسلام ، فقال :

«لا هجرة بعد الفتح» وكون الأرض دار كفر، ودار إيمان، أو دار فاسقين، ليست صفة لازمة لها، بل هي صفة عارضة بحسب سكانها، فكل أرض سكانها المؤمنون المتقون هي دار أولياء الله في ذلك الوقت، وكل أرض سكانها الكفار فهي دار كفر في ذلك الوقت، وكل أرض سكانها الفساق فهي دار فسوق في ذلك الوقت، فإن سكنها غير ما ذكرنا وتبدلت بغيرهم فهي دارهم.

وكذلك المسجد إذا تبدل بخمارة، أو صار دار فسق، أو دار ظلم. أو كنيسه يشرك فيها بالله كان بحسب سكانه، وكذلك دار الحمر والفسوق ونحوها إذا جعلت مسجداً يعبد الله فيه جل وعز كان بحسب ذلك ، وكذلك الرجل الصالح يصير فاسقاً ، والكافر يصير مؤمناً ، أو المؤمن يصير كافراً أو نحو ذلك ، كل بحسب انتقال الأحوال من حال إلى حال وقد قال تعالى : « وَضَرَبَ اللهُ مَشَلاً قَرْيَةً كانَتْ آمنةً مُطْمَئِنَةً » الآية (۱) .

نزلت في مكة لما كانت دار كفر ، وهي ما زالت في نفسها خير أرض الله ، وأحب أرض الله ، وأحب أرض الله ،

« أنه قال لمكة وهو واقف بالحزورة :

والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله تعالى ، ولولا أن قومي أخرجوني منك لما خرجت » .

وَفِي رَوَايَةً : « خَيْرِ أَرْضَ الله وَأَحْبِ أَرْضَ الله إِلَيَّ » .

<sup>(</sup>١) سورة النحل؛ الآية: ١١٢.

فبيتن أنها أحب أرض الله ، إلى الله ورسوله ، وكان مقامه بالمدينة ، ومقام من معه من المؤمنين أفضل من مقامهم بمكة لأجل أنها دار هجرتهم .

ولهذا كان الرباط بالثغور أفضل من مجاورة مكة والمدينة ، كما ثبت في الصحيح :

« رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات فيه جرى عليه عمله الذي كان يعمل وأجرى عليه رزقه ، وأمن من الفتان » .

وفي السنن عن عثمان عن النبي عَلِيْتُهُ : أنه قال :

« رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل » .

وقال أبو هريرة رضي الله عنه :

لأن أرابط ليلة في سبيل الله أحب إلي من أن أقوم ليلة القدر عند الحجــر الأسود.

ولهذا كان أفضل الأرض في حق كل إنسان أرض يكون فيها أطــوع لله ورسوله ، وهذا يختلف باختلاف الأحوال ، ولا تتعين أرض يكون مقام الانسان فيها أفضل ، وإنما يكون الأفضل في حق كل إنسان بحسب التقوى ، والطاعة ، والخشوع ، والحضور .

وقد كتب أبو الدرداء إلى سلمان : (١)

هلم إلى الأرض المقدسة! فكتب إلى سلمان: إن الأرض لا تقدس أحداً وإنما يقدس العبد عمله.

وكان النبي عَلِيْقًا قد آخى بين سلمان وأبي الدرداء .

وكان سلمان أفقه من أبي الدرداء في أشياء من جملتها هذا .

وقد قال الله تعالى لموسى عليه انسلام :

<sup>(</sup>١) يعني سلمان الفارسي .

« سَأَرِيكُمُ ° دَارَ الْفَاسِقِينَ » (١) وهي الدار الّي كان بها أولئك العمالقة ، ثم صارت بعد هذا دار المؤمنين ، وهي الدار الّي دل عليها القرآن الكريم من الأرض المقدسة ، وأرض مصر ، الّي أورثها الله بني إسرائيل .

فأحوال البلاد كأحوال العباد فيكون الرجل تارة مسلماً ، وتارة كافراً ، وتارة مؤمناً ، وتارة منافقاً ، وتارة بـراً تقيباً ، وتارة فـاسقـاً ، وتـارة فـاجراً شقياً .

وهكذا المساكن بحسب سكانها ، فهجرة الانسان من مكان الكفر والمعاصي إلى مكان الإيمان والطاعة كتوبته وانتقاله من الكفر والمعصية إلى الإيمان والطاعة ، والله تعالى قال :

«والنَّذِينَ آمَنُوا من " بَعَدْدُ وَهاجَرُوا وَجاهَدُوا مَعَكُم " فَأُولَئِكَ مِنكُم " (٢).

قالت طائفة من السلف : هذا يدخل فيه من آمن وهاجر وجاهد إلى يوم القيامة ، وهكذا قوله تعالى :

« ثُمُّ إِنَّ رَبَّكَ للنّذينَ هاجَروا مِن ْ بَعْدُ مَا فُتَيِنُوا ثُمُّ جاهدوا وصَبروا إِنَّ رَبِّكَ مِن ْ بَعْد ها لَغَفُورٌ رَحيمُ ﴾ (٣) .

يدخل في معناها كل من فتنه الشيطان عن دينه أو أوقعه في معصية ثم هجر السيئات وجاهد نفسه وغيرها من العدو ، وجاهد المنافقين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وغير ذلك وصبر على ما أصابه من قول أو فعل .

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ، الآية : ١٤٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال، الآية: ٧٥.

<sup>(</sup>٣) سورة النحل ، الآية : ١١٠ .

## الأذكار الثلاثة

الأذكار الثلاثة التي اشتملت عليها خطبة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، وغيره ، وهي :

الحمد لله ، نستعينه ، ونستغفره : هي التي يروى عن الشيخ عبد القادر (١) ، ثم أبي الحسن الشاذلي (٢) ، أنها جوامع الكلام النافع ، وهي :

الحمد لله وأستغفر الله ، ولا حول ولا قوة إلا بالله ، وذلك أن العبد بين أمرين : أمر يفعله الله به ، فهي نعم الله التي تنزل عليه ، فتحتاج إلى الشكر . وأمر يفعله هو : أما خير ، وأما شر ، فالحير يفتقر إلى معونة الله له ، فيحتاج إلى الاستعانة ، والشر يفتقر إلى الاستعفار ، ليمحو أثره .

وجاء في حديث ضماد الأزدي :

« الحمد لله تحمده ونستعينه » فقط وهذا موافق لفاتحة الكتاب ، حيث قسمت نصفين : نصفاً للرب ، ونصفاً للعبد ، فنصف الرب مفتتح بالحمد لله ، ونصف

<sup>(</sup>۱) عبد القادر بن موسى بن عبد الله بن يحيسى ، ابن محمد بن داوود ، ابن موسى بن عبد الله بن موسى الجون بن عبد الله المحصن بن حسن المثنى بن الحسن بن علي بن أبسي طالب رضي الله عنهم أجمعين ، ولد سنة سبعين وأربعائة ، وتوفي سنة إحدى وستين وخمسائة ، ودفن ببغداد ، رضي الله عنه . على مذهب الامام أحمد بن حنبل .

<sup>(</sup>٢) هو علي بن عبد الله بن عبد الحبار ، و لد سنة ٩٥ ه بقرية غارة وهي بلدة مغربية قريبة من مدينة سبتة . برع في العلوم الدينية ينتهي نسبه إلى الامام الحسين بن علي بن أبسي طالب رضي الله عنها .

العبد مفتتح بالاستعانة به ، فقال : نحمده ونستعينه ، وقد يقرن بين الحمد والاستغفار كما في الأثر الذي رواه أحمد في الزهد .

« أن رجلاً كان على عهد الحسن فقيل له : تاقينا هذه الخطبة عن الوالد عن والده كما يقولها كثير من الناس :

الحمد لله ، نحمده ، ونستعينه ، ونستهديه ، ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا » .

فأما نحمده ونستعينه ففي حديث ضماد .

« ونستعينه ونستغفره » في حديث ابن مسعود .

وأما نستهديه ففي فاتحة الكتاب ، لأن نصفها للرب وهو الحمد ، ونصفها للعبد ، وهو الحمد ، ونصفها للعبد ، وهو الاستعانة والاستهداء ، وليس فيها الاستغفار لأنه لا يكون إلا مع الذنب ، والسورة أصل الإيمان ، والفاتحة باب السعادة ، المانعة من الذنوب . كما قال تعالى :

« إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهُمَى عَن ِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ » (١) .

وعن ابن عباس أن ضماداً قدم مكة وكان من أزد شنوءة . وكان يرقى •ن هذه الريح ، فسمع سفهاء •ن أهل مكة يقولون :

إن محمداً مجنون ، فقال : لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي ، قال : فلقيه فقال : يا محمد .. إني أرقي من هذه الريح ، وأن الله يشفي على يدي من شاء الله ، فهل لك ؟

فقال رسول الله عليه :

« إن الحمد لله نحمده ونستعينه ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادى له ، وأن محمداً عبده ورسوله ، هادى له ، وأن محمداً عبده ورسوله ، أما بعد » .

<sup>(</sup>١) سورة العنكبوت ، الآية : ٥٠ .

قال: فقال: أعد علي كلماتك هؤلاء، فأعادهن عليه رسول الله عليه ثلاث مرات.

قال: فقال: لقد سمعت قول الكهنة ، وقول السحرة ، وقول الشعراء ، فما سمعت بمثل كلماتك هؤلاء ، ولقد بلغت قاعوس البحر .

« وعلى قومك ، فقال وعلى قومي » رواه مسلم في صحيحه .

ولهذا استحبت ، وفعلت في مخاطبة الناس بالعلم عموماً وخصوصاً : من تعليم الكتاب والسنة والفقه في ذلك .

وموعظة الناس، ومجادلتهم أن يفتتح بهذه الخطبة الشرعية النبوية، وكان الذي عليه شيوخ زماننا الذين أدركناهم وأخذنا عنهم وغيرهم يفتتحون مجلس التفسير أو الفقه في الجوامع والمدارس وغيرها بخطبة أخرى .

مثل: الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على محمد خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ، ورضي الله عنا وعنكم ، وعن مشايخنا ، وعن جميع المسلمين ، أو : وعن السادة الحاضرين ، وجميع المسلمين .

كما رأيت قوماً يخطبون للنكاح بغير الخطبة المشروعة ، وكل قوم لهم نوع غير نوع الآخرين، فإن حديث ابن مسعود لم يخص النكاح ، وإنما هي خطبة لكل حاجة في مخاطبة العباد بعضهم بعضاً ، والنكاح من جملة ذلك ، فإن مراعاة السنن الشرعية في الأقوال والأعمال في جميع العبادات والعادات ، هو كمال الصراط المستقيم ، وما سوى ذلك إن لم يكن منهياً عنه ، فإنه منقوص مرجوح ، إذ خير الهدى هدى محمله عليه مناهياً .

والتحقيق أن قوله: « الحمد لله نستعينه ونستغفره » هي الجوامع ، كما في الحديث النبوي ، حديث ابن مسعود ذكر ذلك ، وأن النبي عليه أوتي جوامع الكلم وخواتمه وفواتحه ، كما في سورتي « أبي » فإن الاستهداء يدخل في الاستعانة ، وتكرير تحمده قد استغنى به بقوله « الحمد لله » ، فإذا فصلت جاز ، كما في دعاء القنوت :

« اللهم " إنا نستعينك ، ونستهديك ، ونستغفرك ، ونؤمن بك ، ونتوكل عليك ، ونثني عليك الخير كله ، ونشكرك ، ولا نكفرك ، ونخلع ونترك من يفجرك » .

فهذه إحدى سورتَيْ أبي . وهي مفتتحة بالاستعانة التي هي نصف العبد ، مع ما بعدها من فاتحة الكتاب .

وفي السورة الثانية : « اللهم إياك نعبد ، ولك نصلي ونسجد ، وإليك نسعى ونحفد ، نرجو رحمتك ، ونخشى عذابك ، إن عذابك الحد بالكفار ملحق » .

فهذا مفتتح بالعبادة التي هي نصف الرب ، مع ما قبلها من الفاتحة ، ففي سورتَيْ القنوت مناسبة لفاتحة الكتاب ، وفيهما جميعاً مناسبة لخطبة الحاجة وذلك جميعه من فواتح الكليم ، وجوامعه ، وخواتمه .

وأما قوله : « ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا » فإن المستعاذ منه نوعان :

فنوع موجود ، يستعاذ من ضرره الذي لم يوجد بعد ، ونوع مفقود يستعاذ من وجوده ، فإن نفس وجوده ضرر ، مثال الأول :

« أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » .

ومثال الثاني: « وَقَلُ ° رَبِّ أَعُوذُ بِيكَ مِن ° هَمَزَ اتِ الشَّياطينِ. وَأَعُوذُ بِيكَ رَبِّ أَن ° يَحْضُرون ِ »(١) .

و « اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أزل " » ه

وأما قوله: «قُلُ أُعوذُ برَبِّ الفَلَقِ. مِنْ شَرِّ ما خَلَقْ. وَمِنْ شَرِّ ما خَلَقْ. وَمِنْ شَرِّ غَاسِقِ إذا وَقَبَ . وَمِنْ شَرِّ النَّفَا ثَاتِ فِي العُنْقَادِ. وَمِنْ شَرِّ حاسِدٍ إذَا حَسَدً ﴾ (٢).

فيشترك فيه النوعان ، فإنه يستعاذ من الشر الموجود أن لا يضر ويستعاذ من الشر الضار المفقود أن لا يوجد .

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون ، الآيتان : ٩٨ ، ٩٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة الفلق .

فقوله في الحديث: «ونعوذ بالله من شرور أنفسنا » يحتمل القسمين: يحتمل نعوذ بالله أن يكون منها شر ، ونعوذ بالله أن يصيبنا شرها. وهذا أشبه. وقوله: «ومن سيئات أعمالنا » السيئات هي عقوبات الأعمال ، كقوله: «سَيَّئات ما مَكَروا »(۱).

فإن الحسنات والسيئات يراد بها النعم والنقم كثيراً، كما يراد بها الطاعات والمعاصي ، وإن حملت على السيئات التي هي المعاصي ، فيكون قد استعاذ أن يعمل السيئات ، أو أن تضره . وعلى الأول وهو أشبه فقد استعاذ من عقوبة أعماله أن تصيبه ، وهذا أشبه .

فيكون الحديث قد اشتمل على الاستعاذة من الضرر الفاعلي ، والضرر الغائي .

فإن سبب الضرر هو شر النفس ، وغايته عقوبة الذنب ، وعلى هذا فيكون قد استعاذ من الضرر المفقود الذي انعقد سببه أن لا يكون . فإن النفس مقتضية للشر ، والأعمال مقتضية للعقوبة ، فاستعاذ أن يكون شر نفسه ، أو أن تكون عقوبة عمله .

وقد يقال : بل الشر هو الصفة القائمة بالنفس الموجبة للذنوب ، وتلك موجودة كوجود الشيطان ، فاستعاذ منها أن تضره أو تصيبه ، كما يقال :

« أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » .

وإن حمل على الشرور الواقعة ، وهي الذنوب من النفس ، فهذا قسم ثالث .

<sup>(</sup>١) سُورة غافر : الآية : ٥٥.

## بدأ الاسلام غريبا

قول النبي عَلِيلَةٍ في الحديث الصحيح :

« بدأ الاسلام غريباً ، وسيعود غريباً كما بدأ ، فطوبي للغرباء »!

هذا لا يقتضي أنه إذا صار غريباً يجوز تركه \_ والعياذ بالله ! بل الأمر كما قال تعالى :

« وَمَن ْ يَبَنْتَغ عَيْرَ الإسلام ديناً فَلَن ْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في الآخرِرَة مِن َ الخَاسِرين َ » (٢) .

وقال تعالى : « إِنَّ الدِّينَ عِنْـدَ اللهِ الإسْـلامَ » (٢) .

وقال تعالى : « يَا أَيْنُهَا النَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُثَقَاتِهِ وَلا تَسَمُّوتُنَّ الاَّ وأنْتُمُ ° مُسْلَمِونَ ﴾ (٣) .

وقال تعالى : « وَمَن \* يَرْغَبُ عَن \* مِلَة إِبْراهيم إلا ۗ مَن \* سَفِه َ نَفْسَه \* ، وَلَقَد \* اصْطَفَيْناه \* في الله نيا ، وإنه \* في الآخرة كين الصَّالحين . إذ \* قال كه ورَبَّه \* أَسْلَم \* ، قال أَسْلَم \* أَسْلَم \* ، قال أَسْلَم \* أَلَا لَم أَلَا لَه أَسْلَم \* أَلَا لَه أَلْكُم \* أَلَا لَين أَلَا تَمُوتُن الله وَنَّم \* مُسْلِمُون \* ) في البَيْنِي إِنَّ الله الهم مُسْلِمُون \* ) في الله ين فيلا تَمُوتُن الله وأنتم \* مُسُلِمُون \* ) .

وقد بسطنا الكلام على هذا في موضع آخر ، وبينا أن الأنبياء كلهم كان دينهم الاسلام من نوح إلى المسيح عليهم جميعاً السلام .

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ، الآية : ٨٥.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران ، الآية : ١٩.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران ، الآية : ١٠٢.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ، الآيات : ١٣٠ – ١٣٢

ولهذا لما بدأ الاسلام غريباً لم يكن غيره من الدين مقبولاً ، بل قد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي علي أنه قال :

« إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب » الحديث .

ولا يقتضي هذا أن الاسلام إذا صار غريباً أن المتمسك به يكون في شر ، بل هو أسعد الناس ، كما قال في نمام الحديث « فطوبى للغرباء » .

و « طوبى » من الطيب ، قال تعالى :

« طُوبتَى لهُم وحُسْنُ مَآبِ »(١) .

فإنه يكون من جنس السابقين الأولين الذين اتَّبعوه لما كان غريباً.

وهم أسعد الناس . أما في الآخرة فهم أعلى الناس درجة بعد الأنبياء عليهم السلام .

وأمًا في الدنيا فقد قال تعالى :

« يا أيها النِّي حَسْبُكَ اللهُ ومن اتَّبَعَكَ من المؤمنين ، (٧) .

أي : أن الله حسبك وحسب متبعك .

وقال تعالى : « إِنَّ وَلَسِيِّي اللهُ النَّذِي نَزَّلَ الكِيتابَ، وهُوَ يَتَنَوَلَنَّى الصَّالَحِينَ » (٣) وقال تعالى : « ٱلنَّيْسَ اللهُ بكاف عَبْدَهُ أَ » (٤) .

وقال: «وَمَن ْ يَتَنَّقِ اللهَ يَجْعَلُ له ُ تَخْرَجاً. ويرْزُقُهُ مَن ْ حَيْثُ لاَ يَحَتْسَبُ ُ ، ومَن ْ يَتَوَكَّلُ على اللهِ فَهَوُ حَسْبُهُ ۗ ، (٥) .

فالمسلم المتبع للرسول : الله تعالى حسبه وكافيه . وهو وليه حيث كان ومتى كان ه

<sup>(</sup>١) سورة الرعد ، الآية : ٢٩ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال ، الآية : ٢٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف ، الآية : ١٩٦ .

<sup>(</sup>٤) سورة الزمر ، الآية : ٣٩.

<sup>(</sup>٥) سورة الطلاق ، الآيتان : ٢ ، ٣ .

ولهذا يوجد المسلمون المتمسكون بالاسلام في بلاد الكفر لهم السعادة كلما كانوا أتم تمسكاً بالاسلام ، فإن دخل عليهم شر كان بذنوبهم . حتى أن المشركين وأهل الكتاب إذا رأوا المسلم القائم بالاسلام عظموه وأكرموه وأعفوه من الأعمال التي يستعملون بها المنتسبين إلى ظاهر الاسلام من غير عمل بحقيقته لم يكرم .

وكذلك كان المسلمون في أول الاسلام وفي كل وقت .

فإنه لا بد أن يحصل للناس في الدنيا شر ، ولله على عباده نعم ، لكن الشر الذي يصيب المسلم أقل والنعم التي تصل اليه أكثر . فكان المسلمون في أول الاسلام وإن ابتلوا بأذى الكفار ، والحروج من الديار ، فالذي حصل للكفار من الهلاك كان أعظم بكثير ، والذي كان يحصل للكفار من عز أو مال كان يحصل للمسلمين أكثر منه حتى من الأجانب .

فرسول الله عليه من كان الله يدفع عنه ويعزّه ويمنعه وينصره ، من حيث كان أعز قريش ما منهم إلا من كان يحصل له من يؤذيه ، ويهينه من لا يمكنه دفعه ، إذ لكل كبير كبير يناظره ويناويه ويعاديه . وهذه حال من لم يتبع الاسلام ، وأتباعه ، الذين هاجروا إلى الحبشة أكرمهم ملك الحبشة ، وأحسن معاملتهم ، وأعزهم غاية الإكرام والعز ، والذين هاجروا إلى المدينة فكانوا أكرم من ذلك وأعز .

والذي كان يحصل لهم من أذى الدنيا كانوا يعوضون عنه عامجلاً من الإيمان وحلاوته ولذته ما يحتملون به ذلك الأذى ، وكان أعداؤهم يحصل لهم من الأذى والشر أضعاف ذلك من غير عوض لا آجلاً ولا عاجلاً إذ كانوا معاقبين بذنوبهم .

وكان المؤمنون ممتحنين ليخلص إيمانهم وتكفر سيئاتهم ، وذلك أن المؤمن يعمل لله ، فإن أوذي احتسب أذاه على الله ، وإن بذل سعياً أو مالاً بذله لله فاحتسب أجره الله تعالى .

والإيمان له حلاوة في القلب ولذة لا يعدلها شيء ألبته. وقد قال النبي مَلِيَّةِ:
« ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان :

أن يكون الله ورسوله أحب اليه مما سواهما .

وأن يحب المرء لا يحبه إلاَّ الله .

وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار » . وفي صحيح مسلم :

« ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رباً ، وبالاسلام ديناً ، وبمحمد رسولاً ».
وكما أن الله نهى نبيه أن يصيبه حزن أو ضيق ممن لم يدخل في الاسلام في أول
الأمر ، فكذلك في آخره ، فالمؤمن منهى أن يحزن عليهم أو يكون في ضيق من
مكرهم .

وكثير من الناس إذا رأى المنكر أو تغير كثير من أحوال الاسلام ، جزع وكلُّ وناح كما ينوح أهل المصائب ، وهو منهى عن هذا .

بل هو مأمور بالصبر والتوكل والثبات على دين الاسلام ، وأن يؤمن بالله مع الذين اتقوا ، والذين هم محسنون ، وأن العاقبة للتقوى . وأن ما يصيبه فهو بذنوبه فليصبر إن وعد الله حق ، وليستغفر لذنبه ، وليسبح بحمد ربه بالعشى والابكار .

وقوله عليه هم يعود غريباً كما بدأ » يحتمل شيئين :

أحدهما أنه في أمكنة وأزمنة يعود غريباً بينهم ثم يظهر ، كما كان في أول الأمر غريباً ثم ظهر . ولهذا قال «سيعود غريباً كما بدأ » .

وهو لما بدأ كان غريباً لا يعرف ، ثم ظهر وعرف ، فكذلك يعود حتى لا يعرف ، ثم يظهر ويعرف ، فيقل من يعرفه في أثناء الأمر كما كان من يعرفه أولاً .

وأما قبل ذلك فقد قال مَالِيْنِي :

<sup>(</sup>۱) الدجال هو المسيح الذي يكون ظهوره من أمارات الساعة أعور العين، يملأ الأرض ظلماً وجوراً ، ثم يظهر المهدي فيقتله ويملأ الأرض عدلا .

« لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ، لا يضرهم من خالفهم ولا من خللهم حتى تقوم الساعة » .

وهذا الحديث في الصحيحين ، ومثله من عدة أوجه .

فقد أخبر الصادق المصدوق ، أنه لا تزال طائفة ممتنعة من أمته على الحق ، أعزاء لا يضرهم المخالف ولا خلاف الحاذل .

فأما بقاء الاسلام غريباً ذليلاً في الأرض كلها قبل الساعة فلا يكون هذا .

وقوله على « ثم يعود غريباً كما بدأ » ، أعظم ما تكون غربته إذا ارتد الداخلون فيه عنه ، وقد قال تعالى :

« يَا أَيَّهَا النَّذِينَ آمَنُوا مَن ْ يَرْنَدَ مِنكُمْ عَن دينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بَقُوْمٍ اللهُ عَلَي كَيْبُهُمْ وَيَحْبِبُونَهُ أَذْ لِنَّهُ عَلَى المؤْمِنِينَ أَعْزَةً عَلَى الكَافَرِينَ كَيَجَاهِدُونَ فِي سَبيل اللهِ وَلا يَخافُونَ لَوْمَـَةً لائم ي (١) .

فهؤلاء يقيمونه إذا ارتد عنه أولئك .

وكذلك بدأ غريباً ولم يزل يقوى حتى انتشر .

فهكذا يتغرب في كثير من الأمكنة والأزمنة ، ثم يظهر حتى يقيمه الله عز وجل ، كما كان عمر بن عبد العزيز لما ولي قد تغرب كثير من الاسلام على كثير من الناس حتى كان منهم من لا يعرف تحريم الحمر . فأظهر الله به في الاسلام ما كان غريباً .

و في السنن الأربعة :

«أن الله يبعث لهذه الأمة في رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها ». والتجديد إنما يكون بعد الدروس ، وذاك هو غربة الاسلام.

وهذا الحديث يفيد المسلم أنه لا يغم بقلة من يعرف حقيقة الاسلام ، ولا يضيق صدره بذلك ، ولا يكون في شك من دين الإسلام كما كان الأمر حين بدأ . قال تعلل :

in The state of the

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ، الآية : ٥٤ .

« فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكَّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلْيَكَ فَاسْأَلْ النَّذِينَ يَقَرْرَأُونَ الكِتابَ مِنْ قَبَلْك ﴾ وأن الكيتاب مين قَبَلْك ﴾ (١١) .

إلى غير ذلك من الآيات والبراهين الدالة على صحة الاسلام .

وكذلك إذا تغرب يحتاج صاحبه من الأدلة والبراهين إلى نظير ما احتاج اليه في أول الأمر ، وقد قال له :

«أَفَعَيْرَ اللهِ أَبْتَعَي حَكَماً وَهُوَ النَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الكِتَابَ مِلْفَصَّلاً ، والنَّذِينَ آتَينْناهُم الكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنْزَلٌ مِن ْ رَبِّكَ بِالحَقِّ ، فَلا تَكُونَنَ مِن المُمْتَرِينَ . وتمَّت ْ كَلِمَة ْ رَبِّكَ صِدْقاً وعَدَّلاً ، لا مُبَدَّلُ تَكُونَنَ مِن أَلُمُ مَن فَي الأَرْضِ يُضَلُّوكَ لِيكَلِماتِه ، وَهُوَ السَّمِيعِ العَلَيمُ . وإن ْ تُطِع ْ أَكْثَرَ مَن فِي الأَرْضِ يُضَلُّوكَ عَن ْ سَبِيلَ الله ي ، إن ْ يَتَبْعِونَ إلا الظَّنَ وإن ْ هُم ْ إلا يَحَرُّرُ صُونَ " (٢) .

وقال تعالى : « أم ْ تَحْسَبُ أَن ۗ أكْشَرَهُم ْ بَسَمْعُون ٓ أَوْ يَعَثْقِلُون ٓ ، إِنْ هُم ْ إِلاّ كَالْأَنْعَامِ ، بَلَ هُم ْ أَضَلُ سَبِيلاً " (٣) .

وقد تكون الغربة في بعض شرائعه ، وقد يكون ذلك في بعض الأمكنة ، ففي كثير من الأمكنة يخفى عليهم من شرائعه ما يصير بسببه غريباً بينهم لا يعرفه منهم إلا الواحد بعد الواحد .

ومع هذا: فطوبى لمن تمسك بتلك الشريعة ، كما أمر الله ورسوله ، فإن إظهاره ، والأمر به ، والإنكار على من خالفه ، هو بحسب القوة والأعوان . وقد قال النبي مالية :

« من رأى منكم منكراً . فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه . فإن لم يستطع فبقلبه . وذلك أضعف الإيمان » .

وإذا قدر أن في الناس من حصل له سوء في الدنيا والآخرة بخلاف ما وعد الله به رسوله وأتباعه، فهذا من ذنوبه ونقص إسلامه، كالهزيمة التي أصابتهم يوم أحد.

<sup>(</sup>١) سورة يونس ، الآية : ٩٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام ، الآية : ١١٤ – ١١٦ .

<sup>(</sup>٣) سورة الفرقان ، الآية : ٤٤ .

وإلا فقد قال تعالى :

« إِنَّا لَنَنَنْصُرُ رُسُلُمَنَا والنَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ اللَّهُ نِيا وَيَوْمَ يَقَدُومُ الْأَشْهَادُ ﴾ (١) .

وفال تعالى: « وَلَقَدَ سَبَقَتْ كَلَيْمَتُنَا لِعِبِادِ نِنَا الْمُرْسَلِينَ. إِنَّهُم ْ لَحُمْ الْمُنْصُورُونَ. وإِنَّ جُنْدُنَا الْعَالِبُونَ » (٢) .

وفيما قصة الله تعالى من قصص الأنبياء وأتباعهم ونصرهم ونجاتهم وهلاك أعدائهم عبرة .

فإن قيل : قوله تبارك وتعالى :

« مَن ْ يَرْتَكُ مِنِكُم ْ عَسَن ْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَآتِي اللهُ بَقَوْم ۗ يُخِيبُهُم ْ وَيُحِيبُهُم

هو خطاب لذلك القرن ، كقوله تعالى :

« وَعَلَدَ اللهُ النَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لِيَسْتَخَلُّفَنَّهُمْ في الأَرْضِ كَمَا اسْنَخْلَفَ النَّذِينَ مِنْ قَبَلْهِمْ (اللهِ اللَّارْضِ كَمَا اسْنَخْلَفَ النَّذِينَ مِنْ قَبَلْهِمْ (اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

ولهذا بين النبي عليه أنهم أهل اليمن الذين دخلوا في الاسلام ، لما ارتد من ارتد من العرب ، ويدل على ذلك أنه في آخر الأمر لا يبقى مؤمن .

قيل : قوله تبارك وتعالى « يا أيها الذين آمنوا » خطاب لكل من بلغه القرآن من المؤمنين ، كسائر أنواع هذا الخطاب .

كقوله تعالى :

« يا أيُّها النَّذينَ آمَنُوا إذا قُمْتُم إلى الصَّلاة ِ »(٥) وأمثالها.

<sup>(</sup>١) سورة غافر ، الآية : ١٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة الصافات ، الآيات : ١٧١ - ١٧٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة ، الآية : ٤٥ .

<sup>(</sup>٤) سورة النور ، الآية : ٥٥ .

<sup>(</sup>٥) سورة المائدة ، الآية : ٦ .

وكذلك قوله تعالى : « وَعَلَدَ اللهُ الذينَ آمَنُوا مِنكُم » (١).

وكلاهما وقع ويقع كما أخبر الله عز وجل، فإنه ما ارتد عن الاسلام طائفة إلاّ أتى الله بقوم يحبهم يجاهدون عنه، وهم الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة.

يبيِّن ذلك أنه ذكر هذا في سياق النهي عن موالاة الكفار ، فقال تعالى :

«يا أينها النّذينَ آمَنُوا لا تَنَّخِذُوا اليَهُودَ والنّصارَى أَوْلِياءَ بَعَضُهُمُ أُولِياءً بَعَضُهُمُ أُولِياءً بَعَضُهُمُ أُولِياءً بَعَضُهُمُ أُولِياءً بَعَضُهُمُ مَنْكُمُ فَإِنّهُ مِنْهُمُ ، إِنَّ اللهَ لا يَهدي القَوْمُ الظّالمِينَ فَي قَلُوبهِم مَرَضٌ يُسُارِعُونَ فيهم يقولون أَقْصُوبُمَ مَرَضٌ يُسُارِعُونَ فيهم يقولون أَخْشَى أَنْ تُصيبَنا دائيرَةٌ ، فَعَمَى اللهُ أَنْ يَأْتِي بالفَتَدْعِ أَوْ أَمْرٍ مِينَ عِينَاهُ فَيْصُبُحُوا على مَا أَسَرُوا فِي أَنْفُسُهُم نَادِمِينَ » \_ إلى قوله :

« يَا أَيْهُا النَّهُ بِنَ آمَنُوا مَنَ ۚ يَرَ تَلَدَّ مِنْكُمْ ۚ عَنَ ۚ دِينِهِ فَسَوَّفَ يَأْتِي اللهُ بَقَوْم أَيحِيبُهُم ۚ وَيُحْبِبُونَه ۚ إِنَّ إِلَى اللهُ اللهُ

فالمخاطبون بالنهي عن موالاة اليهود والنصارى هم المخاطبون بآية الردة ، ومعلوم أن هذا يتناول جميع قرون الأمة .

وهو لما نهى عن موالاة الكفار ، وبيّن أن من تولاً هم من المخاطبين فإنه منهم ، بيّن أن من تولاهم وارتد عن دين الاسلام لا يضر الاسلام شيئاً .

بل سيأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ، فيتولون المؤمنين دون الكفار ويجاهدون في سبيل الله لا يخافون لومة لائم ، كما قال في أول الأمر :

« فَإِن ْ يَكُفُر ْ بِهَا هَـُؤُلاءِ فَـُقَـد ْ وَكُلَّنا بِهَا قَـوْمًا لَيَسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ ﴾ (٣٠.

فهؤلاء الذين لم يدخلوا في الاسلام، وأولئك الذين خرجوا منه بعد الدخول فيه ، لا يضرون الاسلام شيئاً. بل يقيم الله من يؤمن بما جاء به رسوله وينصر دينه إلى قيام الساعة .

<sup>(</sup>١) سورة النور ، الآية : ٥٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة ، الآيات : ١٥ – ٥٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام ، الآية : ٨٩ .

وأهل اليمن هم ممن جاء الله بهم لما ارتد من ارتد إذ ذاك . وليست الآية مختصة بهم ، ولا في الحديث ما يوجب تخصيصهم ، بل قد أخبر الله أنه يأتي بغير أهل اليمن كأبناء فارس ، لا يختص الوعد بهم .

بل قد قال تعالى: «يا أينها النّذين آمنوا ما لَكُمُم وذا قيلَ لَكُمُم انْفُروا في سَبِيلِ الله اثّاقَائَتُم إلى الأرْض ، أرضينتُم بالحياة الدُّنْيا مِن الآخرة ، في سَبِيلِ الله اثّاقائَتُم إلى الآخرة إلاّ قليل له إلاّ تَنْفُروا يُعَذَّبِكُم عَذَاباً أيما ويسَنْبَدُ لَ قَوْماً غَيْرَكُم ولا تَضُرُّوه شَيئاً ، والله على كُل شَيءٍ قَدِير سُنَبَدُ لَ " قَوْماً غَيْر كُم ولا تَضُرُّوه شيئاً ، والله على كُل شَيءٍ قَدِير سُنَا .

وهذا أيضاً خطاب لكل قرن ، وقد أخبر فيه أنه من نكل عن الجهاد المأمور به عذبه واستبدل به من يقوم بالجهاد . وهذا هو الواقع .

وكذلك قوله في الآية الأحرى :

« هَا أَنْتُم ْ هُؤُلاء تُد ْعَوْنَ لِتَمُنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ فَمَنْكُم ْ مَن ْ يَبَخْلُ ، وَمَن ْ يَبَخْلُ ، وَمَن ْ يَبَخْلُ ، وَلَلّهُ النّعَنَيُّ وَأَنْتُم ْ الفُقَرَاءُ ، وَمَن ْ يَبَخْلُ فَإِنّهُ النّعَنِيُّ وَأَنْتُم ْ الفُقَرَاءُ ، وَمَن ْ يَبَخْلُ فَعَالَكُم ْ الفُقَرَاءُ ، وَإِن ْ تَتَوَلّنُوا يَسَتّبَدُ لِ \* قَوْماً غَيْرَكُم ْ أَنْمَ لَا يَكُونُوا أَمْثُالَكُم ْ "٢٠) .

فقد أخبر تعالى أنه من يتولَ عن الجهاد بنفسه أو عن الانفاق في سبيل الله استبدل به .

فهذه حال الجبان البخيل ، يستبدل الله به من ينصر الاسلام وينفق فيه . فكيف تكون حال أصل الاسلام من أرتد عنه ؟ أتى الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين ، يجاهدون في سبيل الله ولا يحافون لومة لائم .

وهذا موجود في أهل العلم ، والعبادة ، والقتال ، والمال ، مع الطوائف الأربع مؤمنون مجاهدون منصورون إلى قيام الساعة ، كما منهم من يرتد أو من ينكل عن الجهاد والانفاق .

وكذلك قوله تعالى :

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ، الآيات : ٣٨ ، ٣٩ .

<sup>(</sup>٢) سورة محمد ، الآية : ٣٨ .

« وَعَدَ اللهُ اللَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمُ ۚ وَعَدَىلُوا الصَّالَحَاتِ لِيبَسْتَخَلْفِهَنَّهُمُ ۚ فِي الأَرْضِ » (١) .

فهذا الوعد مناسب لكل من اتتصف بهذا الوصف. فلما اتتصف به الأولون استخلفهم الله كما وعد. وقد اتتصف بعدهم به قوم بحسب إيمانهم وعملهم الصالح. فمن كان أكمل إيماناً وعمل صالحاً كان استخلافه المذكور أتم ، فإن كان فيه نقص وخلل كان في تمكينه خلل ونقص ، وذلك أن هذا جزاء هذا العمل ، فمن قام بذلك العمل استحق ذلك الحزاء.

لكن ما بقي قرن مثل القرن الأول ، فلا جرم ما بقي قرن يتمكن تمكن القرن الأول. قال عَمْلِيْنِ :

« خير القرون القرن الذين بعثت فيهم ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم » .

ولكن قد يكون هذا لبعض أهل القرن ، كما يحصل هذا لبعض المسلمين في بعض الجهات ، كما هو معروف في كل زمان .

وأما قوله عليه «أن الله يبعث ريحاً تقبض روح كل مؤمن »,

فذاك ليس فيه ردة ، بل فيه موت المؤمنين ، وهو لم يقل «إذا مات كل مؤمن » أن يستبدل الله موضعه آخر ، وإنما وعد بهذا إذا ارتد بعضهم عن دينه .

وهو مما يستدل به على أن الأمة لا تجتمع على ضلالة ولا ترتد جميعها ، بل لا بد أن يبقى الله من المؤمنين من هو ظاهر إلى قيام الساعة ، فإذا مات كل مؤمن فقد جاءت الساعة .

وهذا كما في حديث العلم :

«أن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا لم يبق عالم انخذ الناس رؤساء جهالاً ، فسئلوا فأفتوا بغير علم ، فضلوا وأضلوا ».

والحديث مشهور في الصحاح من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي عليلة .

<sup>(</sup>١) سورة النور ، الآية : ٥٥ .

فإن قيل : ففي حديث ابن مسعود وغيره أنه قال :

«يسرى على القرآن فلا يبقى في المصاحف منه آية ولا في الصدور منه آية ». وهذا يناقض هذا .

قيل: ليس كذلك ، فإن قبض العلم ليس قبض القرآن بدايل الحديث الآخر: « هذا أوان يقبض العلم » .

فقال بعض الانصار : وكيف يقبض وقد قرأنا القرآن وأقرأناه نساءنا وأبناءنا ؟ فقال :

« ثكلتك أمك .. إن كنت لأحسبك لمن أفقه أهل المدينة ، أو ايست التوراة والانجيل عند اليهود والنصارى ؟ فماذا يغني عنهم ؟ »

فتبين أن مجرد بقاء حفظ الكتاب لا يوجب هذا العلم ، لا سيما فإن القرآن يقرأه المنافق والمؤمن ، ويقرأه الأمي الذي لا يعلم الكتاب إلا أماني ، وقد قال الحسن البصري :

« العلم علمان : علم في القلب ، وعلم على اللسان .

فعلم القلب هو العُلم النافع ، وعلم اللسان حجة الله على عباده » .

فإذا قبض الله العلماء بقي من يقرأ القرآن بلا علم ، فيسري عليه من المصاحف والصدور .

فإن قيل: ففي حديث حذيفة (١) الذي في الصحيحين أنه حدثهم عن قبض الأمانة وأن «الرجل ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوكت. ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل كجمر دحرجته على رجلك فرراه منتبراً وليس فيه شيء».

قيل: وقبض الأمانة والإيمان، نيس هو قبض العلم. فإن الانسان قد يؤتى إيماناً مع نقص علمه، فمثل هذا الإيمان قد يرفع من صدره، كإيمان بني إسرائيل لما رأوا العجل.

<sup>(</sup>١) حذيفة بن اليهان أحد أصحاب النبسي ( ص ) رضي الله عنه .

وأما من أوني العلم مع الإيمان فهذا لا يرفع من صدره. ومثل هذا لا يوتد عن الاسلام قط، بخلاف مجرد القرآن أو مجرد الإيمان، فإن هذا قد يوتفع، فهذا هو الواقع.

لكن أكثر ما نجد الردة فيمن عنده قرآن بلا علم وإيمان ، أو من عنده إيمان بلا علم وقرآن ، فأما من أوثي القرآن والإيمان فحصل فيه العلم فهذا لا يرفع من صدره .

# من المتي كمثل الغيث

and the second of the second o

#### قوله عليه :

« مثل أمني كمثل الغيث لا يدري أوله خير أو آخره » .

فهذا قد رواه أحمد في المسند ، وقد ضعفه بعض الناس ، وبعضهم لم يضعفه ، لكن قال معناه :

أنه يكون في آخر الأمة من يقارب أولهم في الفضل ، وإن لم يكن منهم ، حتى يشتبه على الناظر أيهما أفضل ، وإن كان الله يعلم أن الأول أفضل ، كما يقال في الثوب المتشابه الطرفين :

هذا الثوب لا يدرى أي طرفيه خير ، مع العلم بأن أحد طرفيه خير من الآخر ، و ذلك لأنه قال : لا يدري أوله خير ، أو آخره .

ومن المعلوم أن الله يعلم أيهما خير ، إذا كان الأمر كذلك ، وإنما ينفى العلم عن المخلوق ، لا عن الحالق ، لأن المقصود التشابه والتقارب ، وما كان كذلك اشتبه على المخلوق أيهما خير .

# سبعة لا تموت ولا تفني

عن أنس بن مالك رضي الله عنه ، عن النبي وَلِلْكُم أنه قال :

« سبعة لا تموت ولا تفنى ولا تذوق الفناء :

النار وسكانها ، واللوح ، والقلم ، والكرسي ، والعرش » .

هذا الخبر بهذا اللفظ ليس من كلام النبي عليه ، وإنما هو من كلام بعض العلماء ، وقد اتفق سلف الأمة وأثمتها ، وسائر أهل السنة والحماعة ، على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفني بالكلية ، كالجنة والنار ، والعرش وغير ذلك . ولم يقل بفناء جميع المخلوقات إلا طائفة من أهل الكلام المبتدعين ، كالجهم بن صفوان ومن وافقه من المعتزلة ونحوهم .

وهذا قول باطل يخالف كتاب الله، وسنة رسوله، وإجماع سلف الأمة وأئمتها .

كما في ذلك من الدلالة على بقاء الجنة وأهلها ، وبقاء غير ذلك مما لا تتسع هذه الورقة لذكره .

وقد استدل طوائف من أهل الكلام والمتفلسفة على امتناع فناء جميع المخلوقات بأدلة عقلية .

## اعطيت جوامع الكلم

قال طائع : « أعطيتُ جوامع الكلم » .

وروی «وخواتمه» ــ وروی «وفواتحه ، وخواتمه».

وَقَالَ فِي حَدَيْثُ : ﴿ أَعْطَيَ نَبِيكُمْ جُوامِعُ الْكُلُّمْ وَفُواتَكُهُ وَخُواتُمُهُ ﴾ .

وهذا حديث شريف جامع ، وذلك أن الكلم نوعان :

\_ إنشائية فيها الطلب ، والإرادة ، والعمل .

\_وإخبارية فيها الاعتقاد والعلم ، وكل واحد من العلم والإرادة الذي هو الحبر ، والطلب فيه فروع كثيرة ، وله أصول محيطة ، وهي نوعان :

كلية جامعة عامة ، وأولية علية .

فالعلوم الكلية والأولية ، والإرادات والتدابير والأوامر الكلية والأولية هي جماع أمر الوجود كله .

والحبر المطلوب كله الحق الموجود، والحق المقصود، ولهذا كان القياس العقلي والشرعي وغيرهما نوعين :

قياس شمول ، وقياس تعليل ، فإن قياس التمثيل مندرج في أحدهما : لأن القدر المشترك بين المثلين إن كان هو محل الحكم فهو قياس شمول .

وإن كان مناط الحكم فهو قياس تعليل.

وذلك أن العلوم والإرادات ، وما يظهر ذلك من الكلمة الحبرية والطلبية إذا كانت عامة جامعة كلية ، فقد دخل فيها كل مطلوب ، فلم يبق َ مما يطلب علمه شيء ، وكل مقصود من الحبر ، فلم يبق فيها مما يطلب قصده شيء ، ثم ذلك علم وإرادة لنفسها وذاتها ، سواء أكانت مفردة أو مركبة ، ثم لا بد أن يتعلق بها علتان :

إحداهما: السبب وهي العلة الفاعلة، والثانية الحكمة: وهي العلة الغائية، فَذَلَكُ هُو العلم والأرادة للأمور الأولية، فإن السبب والفاعل أدل في الوجود العيني. والحكمة والغاية أدل في الوجود العلمي الإرادي.

ولهذا كانت العلة الغائية علة فاعلية للعلة الفاعلية ، وكانت هي في الحقيقة علة العلل لتقدمها علماً وقصداً ، وأنها قد تستغني عن المعلوم والمعلول لا يستغني عنها ، وأن الفاعل لا يكون فاعلاً إلا بها وأنها هي كمال الوجود وتمامه ، ولهذا قدمت في قوله :

« إِيَّاكَ نَعْبِد وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ » (١) .

فإذا كانت الحركم المظهرة للعلم والطلب فيها الفواتح ، وفيها الخواتم ، جمعت نوعي ْ العلمين الأوليين ، وإذا كانت جامعة كانت علة عامة .

(١) سورة الفاتحة ، الآية : ٥ .

## تفريب الكرب

قوله في حديث الكرب الذي رواه الامام أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه :

« اللهم إني عبدك ، ابن عبدك ، ابن أمتك ، ناصيتي بيدك ، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك ، أو أنزلته في كتابك ، أو علمته أحداً من خلقك ، أو استأثرت به في علم الغيب عندك ، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ، ونور صدري ، وجلاء حزني ، وذهاب همتي وغمتي ، ألا أذهب الله همه وغمه ، وأبدله به فرحاً » .

والربيع : هو المطر المنبت للربيع ، ومنه قوله في دعاء الاستسقاء :

« اللهم أسقنا غيثاً مغيثاً ، مربعاً طبقاً عاجلاً غير راثٍ ، نافعاً غير ضارٍ » . وهو المطر الوسمي الذي يسم الأرض بالنبات .

ومنه قوله : « القرآن ربيع للمؤمن » .

« فسأل الله أن يجعله ماء يحيى به قلبه كما يحييي الأرض بالربيع . ونوراً لصدره .

والحياة والنور جماع الكمال ، كما قال سبحانه :

« أَوَ مَن ْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَـيْنَاهُ وَجَعَلَـٰنَا لَهُ نُـُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ »(١) .

و في خطبة أحمد بن حنبل:

يحيون بكتاب الله الموتى ، ويبصرون بنور الله أهل العمى ، لأنه بالحياة يخرج عن الموت ، وبالنور يخرج عن ظلمة الجهل، فيصير حياً عالماً ناطقاً ، وهو كمال الصفات في المخلوق ، وكذلك قد قيل في الحالق عز جاهه ، حتى النصارى فسروا الأب والابن وروح القدس بالموجود الحي العالم .

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام ، الآية : ١٢٢ .

والغزالي(١) رد صفات الله إلى الحي العالم ، وهو موافق في المعنى لقول الفلاسفة .

عاقل ، ومعقول ، وعقل ، لأن العلم يتبع الكلام الخبري ، ويستلزم الإرادة ، والكلام الطلبي ، لأن كل حي عالم فله إرادة وكلام ، ويستلزم السمع والبصر، لكن هذا ليس بجيد ، لأنه يقال: فالحي نفسه مستلزم لحميع الصفات ، وهو أصلها ، ولهذا كان أعظم آية في القرآن :

« اللهُ لا إليهَ إلا مُو الحَي القَيْومُ » (٢)

وهو الاسم الأعظم، لأنه ما من حي إلا وهو شاعر مريد. فاستلزم جميع الصفات، فلو اكتفى في الصفات بالتلازم لاكتفى بالحي، وهذا ينقع في الدلالة والوجود، لكن لا يصح أن يجعل معنى العالم هو معنى المريد فإن الملزوم ليش هو عين اللازم، وإلا فالذات المقدسة مستلزمة لحميع الصفات.

فإن قيل : فلم جمع في المطلوب لنا بين ما يوجب الحياة والنور فقط دون الاقتصار على الحياة ، أو الازدياد من القدرة وغيرها ؟

قيل : لأن الأحياء الآدميين فيهم من يهتدي إلى الحق ، وفيهم من لا يهتدي . فالهداية كمال الحياة ، وأما القدرة فشرط في التكليف لا في السعادة ، فلا يضر فقدها ، ونور الصدر يمنع أن يريد سواه .

ثم قوله على : « وبيع قلبي ونور صدري » لأن الحياء لا يتعدى محله ، بل إذا نزل الربيع بأرض أحياها .

أما النور فإنه ينتشر ضوءه عن محله ، فلما كان الصدر حاوياً للقلب جعل الربيع في القلب والنور في الصدر لانتشاره ، كما فسرته المشكاة في قوله :

« مَشَلُ نُورِه كَمشْكاة فيها مصْباحٌ المصْباحُ في زُجاجة » (٣) وهو القلب.

<sup>(</sup>۱) وهو أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الشافعي ، أحد أبرع الاعلام في علوم كثيرة وفنون متعددة ، وفي الفلسفة وعلم الكلام وصنف فيها جميعاً ومن مصنفاته : (إحياء علوم الدين والبسيط، جواهر القرآن، الرد على الباطنية) توفي بالطابران أهم مدن طوس وله خمس وسبعون سنة. (٢) سورة البقرة: ١٠٥٠.

<sup>(</sup>٣) سورة النور ، الآية : ٣٥ .

### يحشر الموء مع من أحب

قوله عليه : « المرء مع مَن أحب » .

هذا الحديث هو من أصح الأحاديث .

وقال أنسَ : فما فرح المسلمون بشيء بعد الاسلام فرحهم بهذا الحديث .

فأنا أحب رسول الله عليه وأبا بكر وعمر ، وأرجو أن يحشرني الله معهم وإن لم أعمل مثل أعمالهم .

وكذلك « أوثق عرى الإيمان الحب في الله ، والبغض في الله » .

لكن هذا بحيث أن يحب المرء ما يحبه الله ، ومن يحبه الله ، فيحب أنبياء الله كلهم ، لأن الله يحبهم ، ويحب كل من علم أنه مات على الإيمان والتقوى ، فإن هؤلاء أولياء الله ، والله يحبهم كالذين يشهد لهم النبي عليه بالجنة ، وغيرهم من أهل بدر ، وأهل بيعة الرضوان .

فمن شهد له النبي على بالحنة شهدنا له بالجنة ، وأما من لم يشهد له بالجنة فقد قال طائفة من أهل العلم .

لا نشهد له بالجنة ولا نشهد أن الله يحبه .

وقال طائفة : بل من استفاض من بين الناس إيمانه وتقواه ، واتفق المسلمون على الثناء عليه ، كعمر بن عبد العزيز ، والحسن البصري ، وسفيان الثوري ، وأبي حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد ، والفضيل بن عياض ، وأبي سليمان الداراني ، ومعروف الكرخي ، وعبد الله بن المبارك ، رضي الله تعالى عنهم ، وغيرهم ، شهدنا له بالجنة ، لأنه جاء في الحديث الصحيح :

« أن النبي عليليم مر عليه بجنازة فأثنوا عليها خيراً ، فقال : وجبت ، وجبت ، وجبت ، ومر عليه بجنازة فأثنوا عليها شراً. فقال : وجبت ، وجبت ».

قالوا: يا رسول الله! ما قولك وجبت ، وجبت ؟. قال : هذه الجنازة أثنيتم عليها خيراً ، فقلت وجبت لها الجنة ، وهذه الجنازة أثنيتم عليها شراً ، فقلت : وجبت لها النار .

قيل : بم يا رسول الله ؟ قال : « بالثناء الحسن والثناء السييُّ » .

وإذا علم هذا فكثير من المشهورين بالمشيخة في هذه الأزمان قد يكون فيهم من الجهل والضلال والمعاصي والذنوب ما يمنع شهادة الناس لهم بذلك .

بل قد يكون فيهم المنافق والفاسق ، كما أن فيهم من هو من أولياء الله المتقين ، وعباد الله المسالحين ، وحزب الله المفلحين ، كما أن غير المشائخ فيهم هؤلاء ، وهؤلاء في الجنة ، كالتجار والفلاحين وغيرهم من الأصناف .

وإذا كان كذلك فمن طلب أن يحشر مع شيخ لم يعلم عاقبته كان ضالاً ، بل عليه أن يأخذ فيطلب بما يعلم أن يحشره الله مع نبيه والصالحين من عباده . كما قال الله تعالى :

« وإن ْ تَنظاهَـرا عَلَمَيْهُ ِ فَإِن َّ اللهَ هُوَ مَوْلاه وجبريل ُ وصالبِحُ المؤْمِنِينَ » (١). وقال الله تعالى :

« إِنَّمَا وَلِيَّكُمُ ۚ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالنَّذِينَ آمَنُوا النَّذِينَ يُقْيَمُونَ الصَّلاةَ وَيَوْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم ۚ رَاكِعُونَ . وَمَن ۚ يِتَوَلَّ اللهَ وَرَسُولُهُ وَالنَّذِينَ آمَنُوا فَيُوْتُونَ اللهَ عَرْسُولُهُ وَالنَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حَيِرْبَ اللهِ هُمُ الغالِبُونَ »(٢) .

وعلى هذا فمن أحب شيخاً مخالفاً للشريعة كان معه ، فإذا أدخل الشيخ النار كان معه ، ومعلوم أن الشيوخ المخالفين للكتاب والسنة أهل الضلال والجهالة ، فمن كان معهم كان مصيره مصير أهل الضلالة والجهالة .

<sup>(</sup>١) سورة التحريم ، الآية : ٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة ، الآيتان : ٥٥ ، ٥٩ .

وأما من كان من أولياء الله المتقين كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ، وغيرهم فمحبة هؤلاء من أوثق عرى الإيمان ، وأعظم حسنات المتقين .

ولو أحب الرجل لما ظهر له من الحير الذي يحبه الله ورسوله أثابه الله تعالى على محبة ما يحبه الله ورسوله ، وإن لم يعلم حقيقة باطنه ، فإن الأصل هو حب الله وحب ما يحبه الله ، فمن أحب الله وأحب ما يحبه الله كان من أولياء الله سبحانه وتعالى :

لكن كثيراً من الناس يدّعي المحبة من غير تحقيق ، قال الله تعالى :

« قُلُ ۚ إِن ۚ كُنْتُم ۚ تَحَبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبِبْكُم ُ اللهُ ويَغْفُرُ لَكُمُ ۗ ذُنُوبَكُم ۚ »(١) .

قال بعض السلف :

ادُّ عَى قوم على عهد رسول الله عليه ، أنهم يحبون الله ، فأنزل الله هذه الآية .

فمحبة الله ورسوله ، وعباده المتقين تقتضي فعل محبوباته ، وترك مكروهاته .

والناس يتفاضلون في هذا تفاضلاً عظيماً ، فمن كان أعظم نصيباً من ذلك كان أعظم درجة عند الله .

وأما من أحب شخصاً لهواه ، مثل أن يحبه لدنيا يصيبها منه ، أو لحاجة يقوم له بها ، أو لمال يتأكله به ، أو بعصبية فيه ، ونحو ذلك من الأشياء ، فهذه ليست محبة لله ، بل هذه محبة لهوى النفس ، وهذه المحبة هي التي توقع أصحابها في الكفر والفسوق والعصيان .

وما أكثر من يدّعي حب مشائخ لله ، ولو كان يحبهم لله لأطاع الله الذي أحبهم لأجله ، فإن المحبوب لأجل غيره تكون محبته تابعة لمحبة ذلك الغير ، وكيف يحب شخصاً لله من لا يكون محباً لله ؟

وكيف يكون محباً لله من يكون معرضاً عن رسول الله ، طَالِبُهِ ، وسبيل الله؟ وما أكثر من يحب شيوخاً أو ملوكاً وغيرهم ، فيتخذهم أنداداً يحبهم كحب الله .

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ، الآية : ٣١ .

والفرق بين المحبة لله والمحبة مع الله ظاهرة .

فأهل الشرك يتخذون أنداداً ، يحبونهم كحب الله ، والذين آمنوا أشد حباً لله .

وأهل الإيمان يحبون ، وذلك أن أهل الإيمان أصل حبهم هو حب الله ، ومن أحب الله أحب الله أحب الله ، ومن أحبه الله أحب الله ، فمحبوب الله ، فمن أحب الله ، فيحب من أحب الله .

وأما أهل الشرك فيتخذون أنداداً وشفعاء يدعونهم من دون الله ، قال الله تعالى :

#### وقال الله تعالى :

« وَمَا لِي لا أَعْبُدُ النَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرُجْعُونَ . أَأَتَّخِذُ مِن دُونُهِ آلِمَةً أَن يُرُدُن الرَّحْمَنَ بِضُرِّ لا تُغْن عَني شَفَاعَتُهُمُ شَيئاً ولا يُنْقَذِونَ . إِني إذَن لَفي ضَلالٍ مُبينٍ . إِني آمَنتُ بربِّكُم فاسْمَعُون ٍ (٢) .

#### وقال الله تعالى :

« وأَنْذُرْ به النَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُو إِلَى رَبِّهِمِ ْ لَيْسَ لَهُمُ ْ مِن ْ دُونُهُ وَلَى وَلَ وَلَى ٌ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَمْهُمُ ْ يَتَقُونَ ﴾ (٣) .

#### وقال الله تعالى :

« مَا كَانَ لَيِبَشَرِ أَنْ يُؤْتِيهَ ُ اللهُ الكِتَابَ والحُكْمِ والنَّبُوّةَ ثُمَّ يقول للنّاسِ كُونُوا عِبِاداً لَي مِن دُونِ اللهِ ولكين كُونُوا رَبّانِينَ بَمَا كُنْمَ تُعَلِّمُون الكِتَابَ وَبَهَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ اللهَ الكِتَابَ وَبَهَا كُنْتُمْ تُلَاثِكَةَ والنّبييّنَ الكِتَابَ وَبَهَا كُنْتُمْ تُلَاثِكَةً والنّبييّنَ أَرُبَاباً ، أيأمرُكم بالكُفُر بَعَدْ إذ أنْتُم مُسْلِمُونَ »(٤) .

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام ، الآية : ٩٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة يس ، الآيات: ٢٢ – ٢٥ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام ، الآية : ١٥ .

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران ، الآيتان : ٧٩ ، ٨٠ .

والله تعالى بعث الرسل ، وأنزل الكتب ليكون الدين كله لله .

وقال النبي عليه في الحديث الصحيح :

« إنَّا معشر الأنبياء ديننا واحد » .

فالدين واحد وإن تفرقت الشرعة والمنهاج .

قال الله تعالى :

« وَمَا أَرْسَلُنَا مِن ۚ قَبْلِكَ مِن رَسُول ۚ إِلا ۖ نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلا ۖ أَنَا فاعْبُلُون ِ »(١) .

وقال الله تعالى :

« واسْأَلُ مَن أَرْسَلَمْنا مِن قَبْلِيكَ مِن رُسُلِينا أَجَعَلَمْنا مِن دُونِ الرَّحْمنِ آلهة ً يُعْبَدُونَ » (٢) .

وقال الله تعالى :

«وَلَقَد بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةً رَسُولاً أَن اعْبُدُوا اللهَ واجْتَنَبُوا الطَاغُوتَ» (٢). ومن حين بعث الله محمداً ، عليه ، ما يقبل من أحد بلغته الدعوة إلا الدين

الذي بعثه به ، فإن دعوته عامة لحميع الحلائق ، قال الله تعالى :

« وَمَا أَرْسَلُمُنَاكَ إِلاَّ كَافَةً لِلنَّاسِ » (٤) .

وقال على :

« لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلاَّ دخل النار » .

وقال الله تعالى :

« وَرَحْمَتِي وَسِعِتْ كُلِّ شَيْءٍ ، فَسَأَ كُنتُبُها للَّذينَ يَتَثَّقُونَ ويُثُوْنُونَ

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء، الآية : ٢٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الزخرف ، الآية : ٥٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة النحل ، الآية : ٣٦ .

<sup>(؛)</sup> سورة سبأ ، الآية : ٢٨ .

الزّكاة والنّدين هُم 'بآياتينا يئومنون . النّدين يَتَّبِعُون الرَّسُول النّبِي ّالأُمِّي النّدي يجلونه مُم بالمَعْرُوف وينْهاهُم عَن المُنْكَرِ ويُحلِ لَهُم الطَّيِّباتِ ويُحرِّم عليهِم الخَبائِث ويضع عَنْهُم والمُنْكَرِ ويتُحلِ لَهُم الطَّيِّباتِ ويتُحرِّم عليهِم الخَبائِث ويضع عَنْهُم الصَّرَهُم والأغْلال الّتي كانت علينهم ، فالنّدين آمنوا به وعزّروه ونصروه وتصروه واتَّبَعُوا النّور النّدي أنْزِل مَعَه وليَّيْه أولَيْكَ هُم المُفْلِحون . قُل ْ يا أينَها النّاس إني رسول الله إليه النّاس عنه الله الله ورسوله النّبي الأمني الذي يتُوْمِن بالله إلله وكليماته واتّبَعُوه لعَلَكُم تَهُ تَهُ تَدُون ﴾ (١).

فعلى الحلق كلهم اتّباع محسد رسول الله طلط ، فلا يعبدون إلاّ الله ، ويعبدونه بشريعة محمد طلطة لا بغيرها ، قال الله تعالى :

« ُ ثُمَّ جَعَكْ اكَ على شريعة مين َ الأَمْرِ فاتَّبِعُها وَلا تَتَّبِعُ أَهْواءَ النَّذينَ لا يَعْلَسُمونَ . إِنَّهُمُ لَنَ يُغنواً عَنْكَ مِن َ اللهِ شَيْئًا ، وإِنَّ الظّالمينَ بَعْضُهُمُ أُولِياءُ بَعْضُ ، واللهُ وليُّ المُتَّقِينَ » (٢) .

و يجتمعون على ذلك ولا يتفرقون، كما ثبت في الصحيج عن النبي عَلِيْكُم أنه قال: « إِن الله تعالى يرضى لكم ثلاثاً :

يرضى لكم ، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً ، وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرَّقوا ، وأن تناصحوا من ولاً ه الله أمركم .

ويكره لكم قيل وقال ، وكثرة السؤال ، وإضاعة المال » ،

وعبادة الله تتضمن كمال محبة الله ، وكمال الذل لله ، فأصل الدين وقاعدته يتضمن أن يكون الله هو المعبود الذي تحبه القلوب وتخشاه، ولا يكون لها إله سواه .

و «الإله» ما تألهه القاوب بالمحبة والتعظيم والرجاء والخوف والإجلال والإعظام، ونحو ذلك .

والله سبحانه وتعالى أرسل الرسل بأنه لا إله إلاَّ هو .

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ، الآيات : ١٥٨ – ١٥٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة الجاثية ، الآيتان : ١٨ ، ١٩ .

فتخلو القلوب عن محبة ما سواه لمحبته ورجائه .

وعن سؤال ما سواه بسؤاله .

وعن العمل لما سواه بالعمل له.

وعن الاستعانة بما سواه بالاستعانة به .

ولهذا كان وسط الفاتحة « إياك نعبد وإياك نستعين » قال النبي عَلَيْتُ في الحديث الصحيح يقول الله تعالى :

« قسمت الصلاة بيني وبين عبدي :

فإذا قال : «الرحمن الرحيم » قال : أثنى على عبدي .

وإذا قال : « مالك يوم الدين » قال : مجّدني عبدي .

وإذا قال : « إياك نعبد وإياك نستعين » قال : هذه الآية بيني وبين عبدي نصفين ، ولعبدي ما سأل .

وإذا قال : « اهدنا الصراط المستقيم . صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين » قال : هؤلاء لعبدي ، ولعبدي ما سأل » .

فوسط السورة : « إياك نعبد وإياك نستعين » فالدين أن لا يعبد إلا الله ، ولا يستعان إلا" إياد .

والملائكة والأنبياء وغيرهم عباد الله. كما قال الله تعالى :

« لَنَ ْ يَسْتَنْكُ فِى الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبَداً لللهِ وَلَا المَلائِكَةُ المُقَرَّبُونَ ، وَمَن يَسْتَنْكُ فِى عَن عِبادَته ويَسَّتَكُبْرِ فَسَيَحَشُرُهُمُ إِلَيه جَميعاً . فأمّا اللّذينَ آمَنوا وعَملوا الصَّالحاتِ فَينُوفَيهم أَجورَهُم ويتزيدُ هُمم مِن فَضله ، وأمّا الذينَ اسْتَنْكُ مُوا واسْتَكُبْرُوا فَينُعَذَ بَهُم ْ عَذَاباً أَلَيماً وَلا يجلونَ لَمُم مِن دونِ الله وَلِيبًا ولا نَصِيراً » (١) .

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآيتان : ١٧٢ ، ١٧٣ .

فالحب لغير الله كحب النصارى للمسيح ، وحب اليهود لموسى ، وحب الرافضة لعلي ، وحب الغلاة لشيوخهم وأثمتهم ، مثل سن يوالي شيخاً أو إماماً وينفر عن نظيره ، وهما متقاربان ، أو متساويان في الرتبة ، فهذا من جنس أهل الكتاب الذين آمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعض .

وحال الرافضة الذين يوالون بعض الصحابة ويعادون بعضهم ، وحال أهل العصبية من المنتسبين إلى فقه وزهد : الذين يوالون الشيوخ والأثمة دون البعض .

وإنما المؤمن من يوالي جميع أهل الإيمان ، قال الله تعالى :

« إِنَّمَا المؤْمُنِنُونَ إِخْـُورَةٌ ۗ (١) .

وقال النبي عَلِيْقِ : « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً » .

وشبك بين أصابعه وقال : « مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم ، مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر » .

وقال عليه الصلاة وانسلام :

«لا تقاطعوا، ولا تدابروا ولا تباغضوا، ولا تحاسدوا، وكمونوا عباد الله إخواناً، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ».

ومما يبين الحب لله والحب لغير الله أن أبا بكر ، رضي الله عنه ، كان يحب النبي عليه مخلصاً لله ، وأبو طالب عمه كان يحبه وينصره لهواه لا لله ، فتقبل الله عمل أبي بكر وأنزل فيه :

«وسَيَجُنَّبُهَا الْأَتْقَى. النَّذي يَئُوْتِي مالَهُ يَتَنَزَكَّى. وَمَا لَأَحَد عِنْدَهُ مِن نَعِمَةً مُّ تَجُزَى. إلا ابتغاءَ وجُه ِ رَبَّه ِ الأَعْلَى. ولَسَوْفَ يَرَّضَى " (٢) . مِن نَعِمَةً مُ تَجُزَى. إلا ابتغاءَ وجُه ِ رَبَّه ِ الأَعْلَى. ولَسَوْفَ يَرَّضَى " (٢) . وأما أبو طالب فلم يتقبل منه .

فأبو بكر لم يطلب أجره وجزاءه من الحلق : لا من النبي عليه ولا غيره ،

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات ، الآية : ١٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة الليل ، الآيات : ١٧ – ٢١ .

بل آمن به وأحبه وكلأه وأعانه بنفسه وماله متقرباً بذلك إلى الله ، وطالباً الأجر من الله ، وطالباً الأجر من الله ، ورسوله يبلغ عن الله أمره ونهيه ووعده ووعيده ، قال الله تعالى :

« فَإِنَّمَا عَلَيْكَ البَّلاغُ وعَلَيْنَا الحِسابُ »(١) .

والله هو الذي يخلق ويرزق ويعطي ويمنع ، ويخفض ، ويرفع ، ويعز ويذل ، وهو سبحانه مسبب الأسباب ، ورب كل شيء ومليك.

والأسباب التي تفعلها العباد :

منها ما أمر الله به وأباحه ، فهذا يسلك .

ومنها ما نهى عنه نهياً خالصاً ، أو كان من البدع التي لم يأذن الله بها ، فهذا لا يسلك ، قال الله تعالى :

« قُلُلِ ادْعُوا النّذينَ زَعَمْتُمْ مَنِ دُونِ اللهِ ، لا يَمْلِكُونَ مَشْقَالَ ذَرَّةً فِي السَّمُواتُ وَلا فِي الأَرْضِ وَمَا لَهُمُ فَيهِمَا مَنِ شَرِكُ وَمَا لَهُ مَنِهُم مِن ظَهِرٍ . ولا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عَيْدَهُ للا لِلنّ لِلنّ أَذِنَ لهُ أَن اللهُ اللهِ .

بيتن سبحانه خلال الذين يد عون المخلوق من الملائكة والأنبياء وغيرهم ، فبيتن أن المخلوقين لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ، ثم بيتن أنه لا شركة لهم ، ثم بيتن أنه لا عون له ولا ظهير ، لأن أهل الشهرك يشبهون الحالق بالمخلوق كما يقول بعضهم إذا كانت لك حاجة : استوح الشيخ فلاناً فإنك تجده ، أو توجه إلى ضريحه خطوات ، وناد : يا شيخ! تقضي حاجتك ، وهذا غلط لا يحل فعله ، وإن كان من هؤلاء الداعين لغير الله من يرى صورة المدعو أحياناً ، فذلك شيطان يمثل له ، كما وقع مثل هذا لعدد كثير ، ونظير هذا قول بعض الجهال من أتباع الشيخ عدي وغيره : كل رزق لا يجيء على يد الشيخ لا أريده .

والعجب من ذي عقل سليم يستوحى من هو ميت ، ويستغيث به ، ولا يستغيث بالحي الذي لا يموت ، فيقول أحدهم :

<sup>(</sup>١) سورة الرعد، الآية: ٤٠.

<sup>(</sup>٢) سورة سبأ ، الآيتان : ٢٢ ، ٢٣ .

إذا كانت لك حاجة إلى ملك توسلت إليه بأعوانه فهكذا يتوسل اليه بالشيوخ.

وهذا كلام أهل الشرك والضلال ، فإن الملك لا يعلم حوائج رعيته ، ولا يقدر على قضائها وحده ، ولا يريد ذلك إلا لغرض يحصل له بسبب ذلك ، والله أعلم بكل شيء ، يعلم السر وأخفى ، وهو على كل شيء قدير ، فالأسباب منه والمه .

وما من سبب من الأسباب إلا دائر موقوف على أسباب أخرى ، وله معارضات ، فالنار لا تحرق إلا إذا كان المحل قابلاً ، فلا تحرق السمندل ، وإذا شاء الله منع أثرها كما فعل بابراهيم عليه السلام ، وأما مشيئة الرب فلا تحتاج إلى غيره ، ولا مانع لها بل ما شاء الله كان ، وما لم يشاء لم يكن ، وهو سبحانه أرحم من الوالدة بولدها ، يحسن اليهم ويرحمهم ويكشف ضرهم مع غناه عنهم ، وافتقارهم اليه .

« لَيْسَ عَمِيثُلُهِ شِيْءٌ ، وهُوَ السَّمِيعُ البصيرُ »(١).

فنفى الرب هذا كله فلم يبق إلا الشفاعة فقال:

« ولا تَنفْعُ الشَّفاعَةُ عندَهُ إلاَّ لَمَن أَذَينَ لهُ » .

وقال : « مَن ذا النَّذي يَشْفُعُ عِيندَهُ إِلاَّ بإذْنه ِ »(٢) .

فهو الذي يأذن في الشفاعة وهو الذي يقبلها ، فالجميع منه وحده ..

وكاما كان الرجل أعظم إخلاصاً لله ، كانت شفاعة الرسول أقرب اليه قال له أبو هريرة رضي الله عنه :

« من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله ؟

قال عَلِيْظٍ : من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله » .

وأما الذين يتوكلون على فلان ليشفع لهم من دون الله تعالى ، ويتعلقون بفلان ، فهؤلاء من جنس المشركين الذين اتخذوا شفعاء من دون الله تعالى :

<sup>(</sup>۱) سورة الشورى ، الآية : ۱۱ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ، الآية : ٢٥٥ .

« أَمْ اتَّخَدُوا مِنْ دُونِ اللهِ شُفَعَاءً ، قُلُ أُوَ لَوْ كَانُوا لا يَمْلَكُونُ شَيْئًا وَلا يَعْلَمُكُونُ شَيْئًا وَلا يَعْلَمُونَ لَا يَعْلَمُ وَلا يَعْتَمِ أُونَ . قُلُ للهِ الشَّفاعَةُ جميعاً » (١) .

وقال الله تعالى :

« "ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى العَرْشِ ، ما لَكُمُ مِن دونه مِن ْ وَلَي ً وَلَا شَفِيعٍ » (\*) . وقال : « قُلُ ادْعُوا النّذينَ زَعَمْتُهُم مِن دونه فَلَا يَمْلُكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنَكُم ولا تَحْويلاً . أُولَمْكَ النّذينَ يَدَ عُونَ يَبَنْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِم الوسيلة الضُّرِّ عَنَكُم ولا تَحْويلاً . أُولَمْكَ النّذينَ يَد عُونَ يَبَنْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِم الوسيلة أَيْهُم ْ أَقْرَبُ ويتر ْجُونَ رح مُمَّتَه ويخافونَ عَذَابَه مُ ، إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ عَدُوراً » (\*) .

قال طائفة من السلف : كان أقوام يدعون المسيح والعزير والملائكة ، فبين الله تعالى أن هؤلاء الأنبياء والملائكة عباده ، كما أن هؤلاء عباده .

هؤلاء يتقربون إلى الله ، وهؤلاء يرجون رحمة الله ، وهؤلاء يخافون عذاب الله .

فالمشركون اتخذوا مع الله أنداداً يحبونهم كحب الله ، واتخذوا شفعاء يشفعون لهم عند الله ، ففيهم محبة لهم ، وإشراك بهم ، وفيهم من جنس ما في النصارى من حب المسيح ، وإشراك به .

والمؤمنون أشد حباً لله ، فلا يعبدون إلا الله وحده ، ولا يجعلون معه شيئاً ، يحبونه كحبه لا أنبياءه ولا غيرهم ، بل أحبوا ما أحبه بمحبتهم لله ، وأخلصوا دينهم لله ، وعلموا أن أحداً لا يشفع لهم إلا بإذن الله تعالى فأحبوا عبد الله ورسوله عمداً عليه لله ، وعلموا أنه عبد الله المبلغ عن الله ، فأطاعوه فيما أمر ، وصدتوه فيما أخبر ، ولم يرجوا إلا الله ، ولم يخافوا إلا الله ، ولم يسألوا إلا الله ، وشفاعته لمن يشفع له هو بإذن الله ، ولا ينفع رجاؤنا للشفيع ، ولا مخافتنا له ، وإنما ينفع توحيدنا وإخلاصنا لله ، وتوكلنا عليه ، فهو الذي يأذن للشفيع أن سفع .

<sup>(</sup>١) سورة الزمر ، الآيتان : ٤٣ ، ٤٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة السجدة ، الآية : ٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة الاسراء، الآيتان : ٥٠ ، ٥٧ .

فعلى المسلم أن يفرق بين محبة النصارى والمشركين ودينهم ، ويتبع أهل التوحيد والإيمان ، ويخرج عن مشابهة المشركين وعبدة الصلبان .

وفي الصحيحين عن النبي ملك أنه قال :

« ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان :

من كان الله ورسوله أحب اليه مما سواهما .

ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله .

ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه ، كما يكره أن يلقى في النار » .

«قُلُ ْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُم وأَبِنَاؤُكُم وإخوانُكُم وأزواجُكُم وعَشيرتُكُم وأموال ُ اقترَفْتُمُوها وتيجارة ُ تَخْشُونَ كَسَادَها ومَساكِين ُ تَرْضَوْنَها أَحَبَ إِلْيَكُمُ مِنَ الله ورسوله وجهاد في سبيله فَتَرَبَّصُوا حَتَى يَأْتِي اللهُ بأمرِهِ ، واللهُ لا يَهْدي القَوْمَ الفاسقينَ »(١) .

وقال الله تعالى : « يَا أَيْهَا النَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتُدَّ مِنكُمْ عَن دينه فَسَوْفَ يَاللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِيبُّهُم ويحيبُّونَهُ أَذِلَّه عَلَى المؤْمِنِينَ أَعِزَّة عَلَى الكافرينَ يُجاهِدونَ في سبيل الله ولا يَخافونَ لَوْمَةَ لائم ، ذَلَكَ فَصْلُ الله يؤْتِيهِ مَن يشاءُ ، والله والسيعُ عَلَيمٌ " (٢) .

وهذا باب واسع، ودين الاسلام مبني على هذا الأصل، والقرآن يدور عليه،

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ، الآية : ٢٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة ، الآية : ٥٤ .

# اللهم احيني مسكينا

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله عليه عليه : « اللهم أحيني مسكيناً ، وأمتني مسكيناً ، واحشرني في زمرة المساكين » .

هذا الحديث قد رواه الترمذي ، وقد ذكره أبو الفرج في الموضوعات ، وسواء صح لفظه ، أو لم يصح : فالمسكين المحمود هو المتواضع ، الحاشع لله : وليس المراد بالمسكنة عدم المال ، بل قد يكون الرجل فقيراً من المال وهو جبار ، كما قال النبي عليه في الحديث الصحيح : « للاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ، ولا يزكيهم ، ولا ينظر اليهم ، ولهم عذاب أليم : شيخ زان ، وملك كذاب ، وعائل مستكبر » .

وكان النبي عَلِيْنَةٍ يقول: « أنا عبد آكل كما يأكل العبد، وأحلس كما يجلس العبد».

فالمسكنة خلق في النفس ، وهو التواضع والحشوع ، واللين ضد الكبر ، كما قال عيسى عليه السلام : « وَبَرَّاً بوالـِدَّتِي وليَمْ ۚ يَجْعَلُنْنِي جَبَّاراً شُقَيِيّاً »(١) .

ومنسه:

مساكين أهل الحب حتى قبورهم عليها تراب الذل بين المقابر

<sup>(</sup>١) سورة مريم ، الآية : ٣٢.

أي أذلاء ، فالحب يعطي الذل ، وعبادة الله تجمع كمال الحب له وكمال الذل له ، فمن كان محباً شيئاً ولم يكن ذليلاً له ، لم يكن عابداً ، ومن كان ذليلاً له ، وهو مبغض لم يكن عابداً .

والحب درجات : أعلاه المتتيم ، وهو التعبد ، وتيم الله : عبد الله ، وقد قال تعالى :

« وعيبادُ الرَّحْمَنِ النَّذينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَاً وإذَا خَاطَبَهُمُ الْجُاهِلِونَ قَالُوا سَلَاماً » (١) الآيات. وشواهد هذا الأصل كثيرة.

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان ، الآية : ٣٣ .

#### العفة والغنى

جمع النبي عَلِيلًا بين العفة والغنى في عدة أحاديث.

منها قوله في حديث أبي سعيد المخرج في الصحيحين :

« من يستغن يغنه الله ، ومن يستعفف يعفه الله » .

ومنها قوله في حديث عياض بن حمار في صحيح مسلم :

« أهل الجنة ثلاثة : ذو سلطان مقسط موفق ، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم ، وعفيف متعفف ذو عيال » .

ومنها قوله في حديث الجيل الذي في الصحيح :

« ورجل ارتبطها تغنياً وتعفَّماً ، ولم ينس َحق الله في رقابها، وظهورها فهي له ستر ».

ومنها ما روى عنه : « من طلب المال استغناء ً عن الناس واستعفافاً عن المسألة لقى الله ووجهه كالقمر ليلة البدر » .

ومنها قوله في حديث عمر وغيره :

« ما أتاك من هذا المال وأنت غير سائل ولا مشرف فخذه » .

فالسائل بلسانه ، وهو ضد المتعفف ، والمشرف بقلبه ، وهو ضد الغني .

قال في حق الفقراء: « يَحْسَبُهُ مُ الجاهِلُ أَغْنْبِياءَ مِنَ التَّعَفَّفِ » (١) . أي عن السؤال الناس .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، الآية : ٢٧٣ .

وقال عَلَيْكُم : «ليس الغنى عن كثرة العرض ، ولكن الغنى غنى النفس » . فغنى النفس الذي لا يستشرف إلى المخلوق ، فإن الحر عبد ما طمع ، والعبد حر ما قنع . وقد قيل :

أطعت مطامعي فاستعبدتني \*

فكره أن يتبع نفسه ما استشرفت له لئلا يبقى في القلب فقر وطمع إلىالمخلوق ، فإنه خلاف التوكل المأمور به ، وخلاف غنى النفس المطلوب .

#### اكبر الكبائر

جاء في حديث « إن أكبر الكبائر الكفر والكبر » .

وهذا صحيح فإن هذين الذنبين أساس كل ذنب في الإنس والجن ، فإن إبليس هو الذي فعل ذلك أولاً ، وهو أصل ذلك . قال الله تعالى :

« إلا " إبْليس اسْتَكْبَر وكان مين الكافرين » (١).

وقال تعالى : « إلا ً إبْليس أبنى واسْتَكُنْبَرَ وكانَ مِن الكافرِرين ۗ » (٢) .

وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود قال : قال رسول الله عليه :

« لا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان ، ولا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر » فجعل الكبر يضاد الإيمان .

وكذلك الشرك في مثل قوله :

« إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَن ْ يُشْرَكَ به ِ »(٣) .

وقال ابن مسعود: قال رسول الله طليع :

« من مات وهو لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة » .

قال : وأنا أقول : من مات وهو يشرك بالله شيئاً دخل النار .

ثم من الناس من يجمع بينهما ، ومنهم من ينفرد له أحدهما .

<sup>(</sup>١) سورة ص ، الآية : ٧٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ، الآية : ٣٤.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء ، الآية : ١١٦ .

والمؤمن الصالح عافاه الله منهما ، فإن الانسان إما أن يُحضع لله وحده ، أو يخضع لغيره .

فالأول : هو المؤمن .

والثاني : هو المشرك .

والثالث : هو المتكبر الكافر ، وقد لا يكون كافرآ في بعض المواضع .

والنصاري آفتهم الشرك ، واليهود آفتهم الكبر ، كما قال تعالى عن النصارى :

« إِنَّحَدُوا أَحْبَارَهُمُ وَرُهُبَانَهُمُ أَرْبَاباً مِن دُونِ اللهِ والمسيحِ ابْنَ مَرْيَسَمَ وَمَا أَمِيرُوا إِلاَّ لِيَعْبَيِدُوا إِلها واحيداً ، لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ ، سُبْحَانَهُ عَمَّسَا يُشْمُرِكُونَ ﴾ (١) .

وقال عن اليهود: «سَأَصْرِفُ عَنَ ۚ آيَاتِي النَّذِينَ يَتَكَبَرُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيرِ الحَقِّ ﴾ (٢) .

ولهذا عوقبت اليهود بضرب الذلة والمسكنة عليهم ، والنصارى بالضلال والبدع والجهالة .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة الثوبة ، الآية : ٣١ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأغراف ، الآية : ١٤٦.

## المهلكاث والمنجيات

the state of the s

ومما يتعلق بالثلاث المهلكات والمنجيات التي ذكر أنه عند المهلكات عليك بخويصة نفسك . أنه قال :

«شح مطاع ، وهوى متبع » فجعل هذا مطاعاً ، وهذا متبعاً ، وهذا لأن الهوى هوى النفس ، وهو محبتها للشيء ، وشهوتها له ، سواء أريد به المصدر أو المفعول . فصاحب الهوى يأمره هواه ، ويدعوه فيتبعه ، كما تتبع حركات الجوارح إرادة القلب ، ولهذا قال الله تعالى :

« وَلَا تَتَّبِيعُوا أَهْواءَ قَوْمٍ قَلَد ضَلَنُوا مِن قَبْلُ وأَضَلَنُوا كثيراً » (١) .

وقال تعالى : « ومَن ْ أَضَلُ ۚ مِمِّن ْ اتَّبَعَ هَـَواه ُ بِغَيْـرْ هُـُدَىَّ مِن َ اللَّهِ ِ »<sup>(۲)</sup> .

وهذا يعم الهوى في الدين كالنصارى ، وأهل البدع في المقال والقدر ، كما كان السلف يسمونهم أهل الأهواء : من الرافضة والخوارج ، ودندا الهوى موجود في كثير من الفقراء والفقهاء ، إلا من عصمه الله تعالى .

وقد اختلف أصحابنا هل يدخل الفقهاء المختلفون في اسم أهل الأهواء ، على وجهين :

أدخلهم في التقسيم القاضي أبو يعلى ، وكذلك قبله الشيخ أبو حامد الاسفرائيني فيما أظن ، وأنكره ابن عقيل .

وأما «الشح المطاع » فقد ذكرنا أن مفسدته عائدة إلى منع الخير ، وهذا في

And the second s

, to 1

<sup>(</sup>١) سورة المائلة ، الآية : ٧٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة القصص ، الآية : ٥٠ .

الأصل ليس هو محبوباً ، وإنما يحمل عليه الحرص على المشحوح به ، فإنه من باب النفرة والبغض ، فهو يأمر صاحبه فيطيعه ، وليس كل مطاع متبعاً ، وإن كان كل متبع مطاعاً ، فإن الانسان يطيع الطبيب والأمير وغيرهما في أمور خاصة ، كل متبع مطاعاً ، فإن الانسان يطيع الطبيب والأمير وغيرهما في أمور خاصة ، وليس متبعاً لهم ، أما التابع لغيره فهو مطيع وزيادة ، فإنه يذهب معه حيثما ذهب .

وفرق ثان أن المتبع الذي يطلب في نفسه ، فغاية المتبع إدراكه ونيله ، وهذا شأن الهوى . وأما المطاع فغاية لغيره ، وهذا شأن الشح .

وتحقيق معنى الشح أنه شدة المنع التي تقوم في النفس. كما يقال: شحيح بدينه ، وضنين بدينه ، فهو خلق في النفس ، والبخل من فروعه . كما في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي علي أنه قال :

« إياكم والشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم ، أمرهم بالبخل فبخلوا ، وأمرهم بالظلم فظلموا ، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا ».

وكذلك في حديث عبد الرحمن بن عوف أنه كان يقول في طوافه :

ربقني شح نفسي .

فقيل له : ما أكثر ما تستعيذ مِن ذلك ! فقال :

إذا وقيت شح نفسي ، وفيه الظلم والبخل والقطيعة ؛ أو كما قال .

ولهذا بيِّن الكتاب والسنة أن الشح والحسد من جنس واحد في قوله :

﴿ وَلَا يَجِيدُونَ فِي صُدُورِهِم حَاجَةً ۚ أُوتُوا وَيُؤُثُرُونَ عَلَى أَنْفُسُهِم ۚ وَلَوْ كَانَ بِهِم ۚ خَصَاصَة ۗ ، وَمَن يُـوق ۚ شُـُح ۚ نَفُسُهِ فَأُولَئِكَ هُـُم ۗ الْمُفْلِحُونَ ۗ ».

فأخبر عنهم بأنهم يبذلون ما عندهم من الخير مع الحاجة، وأنهم لا يكرهون ما أنعم به على إخوانهم، وضد الأول البخل، وضد الثاني الحسد.

ولهذا كان البخل والحسد من نوع واحد، فإن الحاسد يكره عطاء غيره، والباخل لا يحب عطاء نفسه، ثم قال:

<sup>(</sup>١) سورة الحشر ، الآية : ٩ .

« وَمَنْ يِنُوقَ شُنُحٌ نَفْسِهِ فَأُولَتَمِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ » (١) .

فإن الشع أصل للبخل، وأصل للحسد، وهو ضيق النفس وعدم إرادتها وكراهتها للخير على الغير، فيتولد عن ذلك امتناعه من النفع، وهو البخل وإضرار المنعم عليه وهو الظلم، وإذا كان في الأقارب كان قطيعة.

ولهذا في حديث أبي هريرة الذي رواه النسائي في سننه من حديث محمد بن عجلان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عليه قال :

« لا يجتمعان في النار أبدآ اجتماعاً يضر أحدهما الآخر » قالوا : من يا رسول الله ؟ قال : « مؤمن قتل كافراً ثم سدد » .

وقال عليه : « لا يجتمعان : رجل قتل كافراً ، ثم سدد وقارب ، ولا يجتمعان في عبد : في جوف مؤمن : غبار في سبيل الله ، وفيح جهنم ، ولا يجتمعان في قلب عبد : الإيمان والحسد » .

ورواه النسائي أيضاً من حديث جماعة عن سهيل بن أبي ذر عــن القعقاع واللمحلاح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه الله ودخان جهنم في جوف امرئ مسلم .

ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدآ».

فانظر كيف ذكر «الشح» في الروايات المشهورة، وفي الأخرى: «والحسد»، واللفظ الأول أجمع، وكيف قرن في الحديث السماحة والشجاعة.

كما قال في الحديث الآخر : « شر ما في الرجل : شع هالع وجبن خالع » .

فمدح الشجاعة في سبيل الله ، وذم الشح ، ونظير هذا قوله : « إن من الحيلاء ما يحبها الله ، وهو اختيال الرجل بنفسه عند الحرب . وعند الصدقة » . وقصد من الحديث قوله :

« وَمَنَ ° يُوْقَ شُكُعَ نَفْسِهِ فَأُولَتَيْكَ هُمُ الْمُفْلِحِونَ » (١) .

فحصر المفلحين فيمن يوق شح نفسه ، والشحيح الذي لا يحب فعل الخير ، والذي يضر نفسه ويكره النعمة على غيره .

<sup>(</sup>١-٢) سورة الحشر ، الآية : ٩ .

## القول في : اول ما خلق الله العقل

قوله: « أول ما خلق الله العقل قال له : أقبل ، فأقبل . ثم قال له : أدبر ، فأدبر . ثم قال : أدبر ، فأدبر . ثم قال : وجلالي ما خلقت خلقاً أكرم علي منك . بك آخذ ، وبك أعطي ، وبك أثيب ، وبك أعاقب » .

وقوله : « أمرت أن أخاطب الناس على قدر عقولهم » .

وقوله : « إن الله مَنَ علي قيما من علي : أن أعطيتك فاتحة الكتاب ، وهي من كنوز عرشي ، قسمتها بيني وبينك صفين » .

وقوله: ﴿ النَّاسُ شَرَكَاءُ فِي ثَلَاثُ : المَّاءُ ، والكلُّرُ ، والنَّارِ ﴾ .

بيان القول في هذه الأحاديث :

أما الحديث الأول فهو كذب موضوع ، عند أهل العلم بالحديث ، ليس هو في شيء من كتب الاسلام المعتمدة ، وإنما يرويه مثل داوود ابن المحر ، وأمثاله من المصنفين في العقل ، ويذكره أصحاب «رسائل إخوان الصفا» ونحوهم من المتفلسفة ، وقد ذكره أبو حامد في بعض كتبه ، وابن عربي ، وابن سبعين ، وأمثال هؤلاء ، وهو عند أهل العلم بالحديث كذب على النبي عليه ، كما ذكر ذلك أبو حاتم الرازي ، وأبو الفرج ابن الجوزي ، وغيرهما من المصنفين في علم الحديث .

ومع هذا فلفظ الحديث : «أول ما خلق الله العقل قال له : أقبل فأقبل ، وقال له أدبر ، فأدبر ، قال : مَا خلفَت خلفًا أكرم علي منك ، فبك آخذ. وبك أعطي ، وبك التواب ، وبك العقاب » .

وفي لفظ « لما خلق الله العقل قال له : كذلك » .

ومعنى هذا اللفظ أنه قال للعقل في أول أوقات خلقه ، ليس فيه أن العقلأول المخلوقات ، لكن المتفلسفة القائلون بقدم العالم أتباع أرسطو ، هم ومن سلك سبيلهم من باطنية الشيعة ، والمتصوفة ، والمتكلمة ، رووه «أول ما خلق الله العقل » وبالضم – ليكون ذلك حجة لمذهبهم، في أن أول المبدعات هو العقل الأول ، وهذا اللفظ لم يروه به أحد من أهل الحديث ، بل اللفظ المروي مع ضعفه يدل على نقيض هذا المعنى ، فإنه قال : «ما خلقت خلقاً أكرم منك » فدل على أنه قد خلق قبله غيره ، والذي يسميه الفلاسفة العقل الأول ، ليس قبله مخلوق عندهم .

وأيضاً فإنه قال : « بك آخذ ، وبك أعطي ، وبك التواب ، وبك العقاب ». فجعل به هذه الأعراض الأربعة ، وعند أولئك المتفلسفة الباطنية:

أن جميع العالم صدر عن العقل الأول، وهو رب السماوات والأرض وما بينهما عندهم، وإن كان مربوباً للواجب بنفسه، وهو عندهم متولد عن الله، لازم لذاته، وليس هذا قول أحد من أهل الملل، لا المسلمين ولا اليهود، ولا النصارى، إلا من ألحد منهم، ولا هو قول المجوس، ولا جمهور الصابئين، ولا أكثر المشركين، ولا جمهور الفلاسفة، بل هو قول طائفة منهم.

وأيضاً فإن العقل في المنة المسلمين عرض من الأعراض ، قائم بغيره وهو غريزة ، أو علم ، أو عمل بالعلم ، ليس العقل في لغتهم جوهراً قائماً بنفسه فيمتنع . أن يكون أول المخلوقات عرضاً قائماً بغيره ، فإن العرض لا يقوم إلا بمحل، فيمتنع وجود قبل وجود شيء من الأعيان.

وأما أولئك المتفلسفة : ففي اصطلاحهم أنه جوهر قائم بنفسه.

وليس هذا المعنى هو معنى العقل في لغة المسلمين، والنبي عليه خاطب المسلمين بلغة العرب، لا بلغة اليونان، فعلم أن المعنى الذي أراده المتفلسفة لم يقصده الرسول لو كان تكلم بهذا اللفظ، فكيف إذا لم يتكلم به.

وأما الحديث الثاني ، وهو قوله : «أمرت أن أخاطب الناس على قدر عقولهم ». فهذا لم يروه أحد من علماء المسلمين الذين يعتمد عليهم في الرواية، وليس هو في شيء من كتبهم . وخطاب الله ورسوله للناس عام يتناول جميع المكلفين ، كقوله: « يا أيُّها النَّاسَ » ﴿ يَا أَيْنُهَا النَّذِينَ آمَنُوا » ﴿ يَا عَبِادِيَّ » ﴿ يَا بَنِي إِسْرَاثِيلَ » .

وكذلك النبي عَلِيْ : كان يخاطب الناس على منبره بكلام واحد يسمعه كل أحد، لكن الناس يتفاضلون في فهم الكلام بحسب ما يخص الله به كل واحد منهم من قوة الفهم ، وحسن العقيدة .

ولهذا كان أبو بكر الصديق أعلمهم بمراده ، كما في الصحيحين عن أبي سعيد: أن النبي عَلِيْتُم خطب الناس فقال:

« إن عبداً خيره الله بين الدنيا والآخرة ، فاختار ذلك العبد ما عند الله ». قال : فبكى أبو بكر وقال :

نفديك بأنفسنا وأموالنا. فجعل الناس يعجبون منه، ويقولون: عجباً لهذا الشيخ! بكى أن ذكر رسول الله عليه عبداً خيره الله بين الدنيا والآخرة.

قال : فكان رسول الله عليه هو المخير ، وكان أبو بكر أعلمنا به .

فالنبي عَلِيْكُ ذكر عبداً مطلقاً لم يعينه ، ولكن أبو بكر عرف عينه .

وما يرويه بعض الناس عن عمر أنه قال :

« كَانَ رَسُولُ الله مِثْلِيْنِهِ وأَبُو بَكُر يَتَحَدَّثَانَ ، وَكُنْتَ كَالْزَنْجِي بَيْنَهُمَا » ٥ فهذا كذب مختلق، وكذلك ما يروى أنه أجاب أبا بكر بجواب، وأجاب عائشة بجواب ، فهذا كذب باتفاق أهل العلم .

\* \* \* and the second of the second o

## الطواف بالبيت والوقوف بعرفات

سئل الامام ابن تيمية رحمه الله تعالى ورضي عنه :

عن هذه الأحاديث:

« من طاف بهذا البيت أسبوعاً إيماناً واحتساباً غفر له ما قد سلف .

وقوله عليه

«من وقف بعرفات ، وظن أن الله لا يغفر له ، لا غفر الله له ».
 وأيضاً : «لو مر بعرفات راعي غنم ، ولم يعلم أنه يوم عرفة ، غفر له ».
 وقوله عليه الصلاة والسلام :

« من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني » ..

« ومن زارني فقد وجبت له شفاعي » .

هل هذه الأحاديث في الصحيح أم لا ؟ وما معنى قوله عز وجل :

« مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ ، ومَن ْ دَخَلَمَهُ كَانَ آمِيناً » (١) .

ليس في هذه الأحاديث حديث لا في الصحيح ، ولا في السنن ، وفيها ما معناه مخالف للكتاب والسنة ، فإنه لو وقف الرجل بعرفات خائفاً من الله أن لا يغفر له ذنوبه ، لكونها كبائر ، لم يقل :

« إن الله لا يغفر له ، فإن الله لا يغفر أن يشرك به ، ويغفر ما دون ذلك لمن شاء » .

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ، الآية : ٩٧ .

فما دون الشرك إن شاء الله غفره لصاحبه ، وإن شاء لم يغفره .

لكن إذا تاب العبد من الذنب غفره الله له ، شركاً كان أو غير شرك . كما قال تعالى :

« يا عبادي النَّذينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمِ لا تَقَنَّطُوا مِن رَحْمَةِ اللهِ ، إِنَّ اللهَ يَغْفُرُ الذُّنُوبَ جَمَيعاً » (١) .

فهذا في حق التائب .

وأيضاً فالواقف بعرفات لا يسقط عنه ما وجب عليه من صلاة وزكاة بإجماع المسلمين ، بل هم متفقون على أن الصلاة أوكد من الحج بما لا نسبة بينهما .

فإن الحج يجب مرة في العمر على المستطيع ، والنبي عليه لم يحج بعد الهجرة إلا حجة واحدة .

وأما الصلاة فإنها فرض عين على كل مسلم عاقل بالغ سواء أكان صحيحاً ، أو مريضاً ، آمناً ، أو خائفاً ، غنياً أو فقيراً ، رجلاً أو امرأة ، في اليوم والليلة نحو أربعين ركعة ، سبع عشرة فريضة .

والسنن الرواتب عشر ركعات ، أو اثنتا عشرة ركعة .

وقيام الليل إحدى عشرة ركعة ، أو ثلاث عشرة ركعة .

وكذلك حقوق العباد من الذنوب والمظالم وغيرها لا تسقط بالحج باتفاق الأئمة .

والحديث الذي يروى في سقوط المظالم وغيرها بذلك في حديث عباس بن مرداس حديث ضعيف وقاد ثبت في الصحيح عن النبي عليه أنه قال :

« الصلوات الحمس ، والجمعة إلى الجمعة ، ورمضان إلى رمضان ، كفارة لما بينهن ، إذا الجنبت الكبائر » .

فهذه الأمور التي هي أعظم من الحبج ، ولكن الكباثر تكفرها التوبة منهــــا بالكتاب والسنة ، وإجماع الأمة .

<sup>(</sup>١) سورة الزمر ، الآية : ٥٣ .

وكذلك قوله عليه :

« من حج ولم يزرني فقد جفاني » .

كذب ، فإن جفاء النبي عليه حرام ، وزيارة قبره ليست واجبة باتفاق المسلمين، ولم يثبت عنه حديث في زيارة قبره ، بل هذه الأحاديث التي تروى : من زارني وزار أبي في عام واحد ضمنت له على الله الجنة . وأمثال ذلك كذب باتفاق العلماء .

وقد روى الدارقطني وغيره في زيارة قبره أحاديث وهي ضعيفة .

وقد كره الامام مالك وهو من أعلم الناس بحقوق رسول الله بهلي وبالسنة التي عليها أهل مدينته من الصحابة ، والتابعين ، وتابعيهم - ذكره أن يقال : زرت قبر رسول الله بهلي معروفاً عند علماء المدينة ، لم يكره مالك ذلك .

وأما إذا قال : سلمت على رسول الله عليه فهذا لا يكره بالاتفاق ، كما في السنن عنه عليه أنه قال :

« ما من رجل يسلم علي ً إلا ً رد الله علي ً روحي حتى أرد عليه السلام » . وكان ابن عمر يقول :

السلام عليك يا رسول الله ! السلام عليك يا أبا بكر ! السلام عليك يا أبت . وفي سنن أبي داود عنه أنه قال :

« أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة ، وليلة الجمعة ، فإن صلاتكم معروضة على » .

قالوا : وكيف تعرض صلاتنا عليك ، وقد أرمت ؟ ! قال :

« إن الله حرّم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء » .

وأما قوله تعالى : « وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً » (١) فهذا من باب البيت .

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ، الآية : ٩٧ .

كَمَا قَالَ تَعَالَى : « أَوَ لَمَ ْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلَنْنَا حَرَمًا آمِيناً وَيَتُخَطَّفُ النَّاسُ ُ مِن ْ حَوْلِهُمِ ۚ »(١) .

وقال تعالى : « فَلَنْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا البِّينْتِ . النَّذي أَطْعْتَمَهُمْ مِن جُوعٍ وَ وَآمَنَهُمْ مِن خُوعٍ وَآمَنَهُمُ مِن خُوفٍ » (٢) .

وقال تعالى : « أَوَ لَمَ ° نَمَكُنُ ۚ كَلَمُ ۚ حَرَمًا آمِنِاۤ ۚ يُجْبَى إِلَيْهِ ۚ تَمْرَاتُ كُلُّ شَى ْء ﴾(٣) .

فكانوا في الحاهلية يقتل بعضهم بعضاً خارج الحرم، فإذا دخلوا الحرم، أو لقي الرجل قاتل أبيه لم يهجه، وكان هذا من الآيات التي جعلها الله فيه، كما قال :

« فيه آياتٌ بينّناتٌ مَقَامُ إِبْراهِيمَ ، وَمَنَ ْ دَخَلَهُ ۚ كَانَ آمِيناً ﴾ (١) . والإسلام زاد حرمته .

فمذهب أكثر الفقهاء أن من أصاب حداً خارج الحرم، ثم لجأ إلى الحرم لم يقم عليه الحد حتى يخرج منه، كما قال ابن عمر، وابن عباس. وهو مذهب أبي حنيفة، وأحمد، وغيرهما، لما ثبت في الصحيح أن الذي علية قال:

« إن مكة حرمها الله عز وجل ، ولم يحرمها الناس ، فلا يحل لامرى يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دماً ، ولا يعضد بها شجرة ، وأنها لم تحل لأحد قبلي ، ولا تحل لأحد بعدي ، وإنما أحلت لي ساعة من نهار ، ثم قد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس ».

ومن ظن أن من دخل الحرم كان آمناً من عذاب الآخرة ، مع ترك الفرائض من الصلاة وغيرها ، ومع ارتكاب المحارم ، فقد خالف إجماع المسلمين ، فقد دخل البيت من الكفار والمنافقين والفاسقين من هو من أهل النار بإجماع المسلمين .

<sup>(</sup>١) سورة العنكبوت ، الآية : ٩٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة قريش ، الآيتان : ٣ ، ٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة القصص ، الآية : ٧٠ .

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران ، الآية : ٩٧ .

# خبر من علمك آية

هذا الحديث ورد على ألسنة الناس بلفظ :

« من علمك آية من كتاب الله فكأنما ملك رقك ، إن شاء باعك وإن شاء أعتقك » .

# 

ونقول: ليس هذا في شيء من كتب المسلمين ، لا في الستة ولا في غيرها ، بل مخالف لإجماع المسلمين ، فإن من علم غيره لا يصير به مالكاً إن شاء بلعه وإن شاء أعتقه ، ومن اعتقد هذا فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل . والحر المسلم لا يسترق ، وسيد معلم الناس رسول الله عليه ، علمهم الكتاب والحكمة ، وهو أولى بهم من أنفسهم ، ومع هذا فهم أحرار لم يسترقهم ولم يستعبدهم ، بل كان حكمه في أمته الأحرار خلاف حكمه فيما ملكته يمينه ، ولو كانت المؤمنات ملكاً له لجاز أن يطأ كل مؤمنة بلا عقد نكاح ، ولكان لمن علم امرأة آية من القرآن أن يطأها بلا نكاح ، وهذا لا يقوله مسلم .

The same of the sa

# خبر من انتهر صاحب بدعة

وأما معنى قوله عليه :

« من انتهر صاحب بدعه ملأ الله قلبه أمناً وإيماناً ، وآمنه يوم الفزع الأكبر » ؟
 فمعنى قوله : « من انتهر صاحب بدعة ملأ الله قلبه أمناً وإيماناً » .

وقوله: « من وقر صاحب بدعة أعلن على هدم الإسلام » ونحو ذلك .

فهذا الكلام معروف عن الفضيل بن عياض :

والبدعة: ما خالفت الكتاب والسنة أو إجماع سلف الأمة من الاعتقادات والعبادات. كأقوال الحوارج والروافض والقدرية والجهمية، وكالذين يتعبدون بالرقص والغناء في المساجد، والذين يتعبدون محلق اللحى وأكل الحشيشة، وأنواع ذلك من البدع التي يتعبد بها طوائف من المخالفين للكتاب والسنة.

The second of th

# « لو » تفتح عمل الشيطان

رجل سمع رجلاً يقول :

لو كنت فعلت كذا لم يجر عليك شيء من هذا .

فقال له رجل آخر سمعه :

هذه الكلمة قد نهى النبي عليه عنها ، وهي كلمة تؤدي قائلها إلى الكفر .

فقال رجل آخر: قال النبي عليه في قصة موسى مع الخضر:

« يرحم الله موسى ، وددنا لو كان صبر حتى يقص الله علينا من أمرهما ».

واستدل الآخر بقوله على :

« المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف » – إلى أن قال: – « فإن كلمة « لو » تفتح عمل الشيطان » .

فهل هذا ناسخ لهذا أم لا ؟

وبيان هذا أن جميع ما قاله الله ورسوله حق ، و « لو » تستعمل على وجهين : أحدهما : على وجه الحزن على الماضي والجزع من المقدور .

فهذا هو الذي نهى عنه كما قال تعالى :

«يا أيشها اللّذين آمنوا لا تكونوا كاللّذين كفروا وقالوا لإخنوانهم إذا ضَرَبوا في الأرْض أو كانوا غُزَى لَو كانوا عينه نا ما ماتوا وما قُتلوا لييج عل الله ذكك حسراً في قيلوبهم »(١).

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ، الآية : ١٥٦.

وهذا هو الذي نهى عنه النبي مُلِلَّةٍ ، حيث قال:

« وإن أصابك شيء فلا تقل : لو أني فعلت لكان كذا وكذا ، ولكن قل : قدر الله وما شاء فعل ، فإن « لو » تفتح عمل الشيطان » .

أي : تفتح عليك الحزن والجزع ، وذلك يضر ولا ينفع .

بل اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك ، وما أخطأك لم يكن ليصيبك.

كما قال تعالى :

« ما أصابَ مِن ْ مُصِيبَةً إِلاَّ بإذ ْنِ اللهِ ، وَمَن ْ يُـؤْمِن ْ باللهِ لَـهـُـد قَلْبَـه » (١) . قالوا : هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضي ويسلم .

والوجه الثاني : أن يقال : « لو » لبيان علم نافع ، كقوله تعالى : « لَـوْ كانَ فيهـِما آلهـَةُ ْ إِلاَ اللهَ لَـفَـسَـدَتَا » (٢) .

ولبيان محبة الحير وإرادته ، كقوله :

« لو أن لي مثل ما لفلان لعملت مثل ما يعمل » ونحوه جائز .

وقول النبي عليه :

« وددت لو أن موسى صبر ليقص الله علينا من خبرهما » هو من هذا الباب . كقوله : « وَدُّوا لَـوْ تُـدُ هين ُ فَيـُدُ هينون ۖ » (٣) .

فإن نبينا مَالِيَّةٍ أحب أن يقص الله خبر هما ، فذكر هما لبيان محبته للصبر المترتب عليه فعرفه ما يكون لما في ذلك من المنفعة ، ولم يكن في ذلك جزع ولا حزن ولا ترك لما يحب من الصبر على المقدور .

<sup>(</sup>١) سورة التغابن ، الآية : ١١ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء ، الآية : ٢٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة القلم ، الآية : ٩ .

وقوله : « وددت لو أن موسى صبر » .

قال النحاة : تقديره وددت أن موسى صبر .

وكذلك قوله : « ودوا لو تدهن فيدهنون » تقديره ودوا أن تدهن .

وقال بعضهم : بل هي « لو » شرطية وجوابها محذوف، والمعنى على التقديرين : معلوم ، وهو محبة ذلك الفعل وإرادته ، ومحبة الخير وإرادته محمود ، والحزن والجنزع وترك الصبر مذموم .

# قصة ابليس واخباره النبي للطلية

قصة إبليس وإخباره النبي عليلة وهو في المسجد مع جماعة من أصحابه ، وسؤال النبي عليلة له عن أمور كثيرة ، والناس ينظرون إلى صورته عياناً، ويسمعون كلامه جهراً ، فهل ذلك حديث صحيح أم كذب مختلق ؟ وهل جاء ذلك في شيء من الصحاح والمسانيد والسنن أم لا ؟ وهل يحل لأحد أن يروي ذلك؟ وماذا يجب على من يروي ذلك ويحدثه للناس ويزعم أنه صحيح شرعي ؟

هذا حديث مكذوب مختلق ليس هو في شيء من كتب المسلمين المعتمدة ، لا في الصحاح ، ولا في السنن ، ولا في المسانيد ، ومن علم أنه كذب على النبي طلقه لم يحل له أن يرويه عنه ، ومن قال : إنه صحيح فإنه يعلم بحاله ، فإن أصر عوقب على ذلك ، ولكن فيه كلام كثير قد جمع من أحاديث نبوية ، فالذي كذبه واختلقه جمعه من أحاديث بعضها كذب ، وبعضها صدق ، فلهذا يوجد فيه كلمات متعددة صحيحة ، وإن كان أصل الحديث وهو مجيء إبليس عياناً إلى النبي عليلة بحضرة أصحابه وسؤاله له كذباً مختلقاً لم ينقله أحد من علماء المسلمين .

## تنقلات الانوار ... للبكري

إن كتاب «تنقلات الأنوار» المنسوب إلى أحمد بن عبد الله البكري» من أعظم الكتب كذباً وافتراء على الله ورسوله، وعلى أصحاب رسول الله عليه وقد افترى فيه من الأمور من جنس ما افتراه المفترون في سيرة دلهمة والبطال، وسيرة عنترة، وحكايات الرشيد ووزيره جعفر البرمكي، وحكايات العيارين:

مثل : الزئبق المصري ، وأحمد الدنق ، ونحو ذلك .

لكن هؤلاء يفترون الكذب على من ليس من الأنبياء ، وصاحب الكتاب الذي سماه «تنقلات الأنوار» يفتري الكذب على رسول الله على أصحابه ، ويكذب عليه كذباً لا يعرف أن أحداً كذب مثله في كتاب ، وإن كان في بعض ما يذكره صدق قليل جداً ، فهو من جنس ما في سيرة عنترة والبطال ، فإن عنترة كان شاعراً فارساً من فرسان الجاهلية ، وله شعر معروف ، وقصيدته إحدى السبع المعلقات ، لكن افتروا عليه من الكذب ما لا يحصيه إلا الله تعالى ، وكل من جاء زاد ما فيها من الأكاذيب .

وكذلك أبو محمد البطال ، كان من أمراء المسلمين المعروفين ، وكان المسلمون قد غزوا القسطنطينية غزوتين :

الأولى في خلافة معاوية ، أمر فيها ابنه يزيد وغزا معه أبو أيوب الأنصاري ، الذي نزل النبي عليه في داره لما قدم مهاجراً إلى المدينة ، ومات أبو أيوب في تلك المغزوة ودفن إلى جانب القسطنطينية وقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر عن النبي عليه أنه قال : «أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له» .

والغزوة الثانية في خلافة عبد الملك بن مروان ، أمر ابنه مسلمة أو خلف الوليد ابنه ، وأرسل معه جيشاً عظيماً وحاصروها وأقاموا عليها مدة سنين ، ثم صالحوهم على أن يدخلوها ، وبنوا فيها مسجداً ، وذلك المسجد باق إلى اليوم ، فجاء الكذابون فزادوا في سيرة البطال وعبد الوهاب من الأكاذيب ما لا يحصيه إلا الله ، وذكر دلهمة والقاضي عقبة وأشياء لا حقيقة لها .

والبكري صاحب « تنقلات الأنوار » سلك مسلك هؤلاء المفترين الكذّ ابين ، لكن كذبه على رسول الله على أصحابه أفضل الحلق بعد النبيين أكثر ، وفيه من أنواع الأكاذيب المفتريات ، وغرائب الموضوعات ، ما يجل عن الوصف ، مثل حديث السبع حصون ، وهضام بن جحاف ، ومثل حديث الدهر ، ورأس المغول ، وكلندجة ، وغير ذلك من كتبه ، وغير ذلك من ذكر أماكن لا وجود لها ، وغزوات لا حقيقة لها ، وأسماء ومسميات لا يعرفها أحد من أهل العلم ، ورواية أحاديث تخالف كتاب الله ، وسنة رسوله ، وإجماع المسلمين ، وتخالف ما تواتر عن النبي عليه .

وفيها من الأقوال والأفعال المضافة إلى النبي على وأصحابه ما برأه الله منه ، وهي من جنس أحاديث الزنادقة النصيرية وأشباههم ، الذين يختلقون ما فيه غلو أفي على وغيره ، وفيه من القدح في دين الاسلام والافساد له ما يوجب إباحة دم من يقول ذلك ، وإن كان جاهلاً استتيب ، فإن تاب وإلا قتل .

وأقل ما يفعل بمن يروي مثل هذا أن يعاقب عقوبة تردعه عن مثل ذلك ، وكذلك يستحق العقوبة من يكريها لمن يقرأها ويصدق ما فيها . ومن ينسخها أيضاً كذلك .

ويجب على أهل العلم إظهار ما يعلمون من كذب هذه وأمثالها ، فكما يجب بيان كذب ما بيان كذب ما بيان كذب ما كذب ما نقل عنه في الأحاديث كأحاديث البخاري : يجب بيان كذب ما كذب عليه من الأحاديث الموضوعة التي يعلم أنها كذب ، كما بيتن أهل العلم من حال من كان يكذب عليه من الرواة وبيان ما نقل عنه من الكذب الذي يعلمون أنه كذب ، وكثير من الموضوعات إنما يعلم أنها موضوعة خواص أهل العلم بالأحاديث .

وأما مثل ما في «تنقلات الأنوار» من الأحاديث فهو مما يعلمه من له أدنى علم بأحوال الرسول عليه ومغازيه أنه كذب. وعلى ولاة الأمور عقوبة من يروي هذه أو يعين على ذلك بنوع من أنواع الإعانة، ولولي الأمر أن يحرقها، فقد حرق عثمان رضي الله عنه كتباً، هذه أولى بالتحريق منها.

## موقف العلماء من القصاصين

القول في أناس قصاصين ، ينقلون مغازي النبي علية ، وقصص الأنبياء ، عليهم الصلاة والسلام ، تحت القلعة ، وفي الجوامع والأسواق ، ويقولون :

إن النبي أتى اليه ملك يقال له : حبيب ، فقال له :

إن كنت رسول الله فإنّا نريد أن القمر ليلة تسع وعشرين يعود وينزل من طوقك ويطلع من أكمامك ، فأراهم ذلك ، فآمنوا به جميعهم وقال : كانوا الرب .

ويقولون: إنه أتى اليه ملك يقال له: بشير بن غنام عمل عليه حيلة وأخذ منه تسع أنفس علقهم على النخل، فبعث النبي مالية علياً فخليصهم، وكان من جملتهم خالد.

وأتى اليه ملك وهو في مكة يقال له: الملك الدحاق، وكانت له بنت اسمها حمانة فكسر النبي عليه وزوج بنته لبلال فقتله وهو في الصلاة ، فحط النبي عليه بردته فأحياه الله له.

وأنه بعث المقداد (١) إلى ملك يقال له «الملك الخطار» فالتقى في طريقه ملكة يقال لها «روضة» فتزوج بها ، وراح إلى الملك الذي أرسل اليه فاقتتل هو وإياه فأسره ، وجاء إلى النبي والله ، وقاتل في غزاة تبوك بولص بن عبد الصليب ، وأنه قاتل في الأحزاب وكانوا ألوفاً ، وانكسرت الأحزاب قدام على سبع عشرة فرقة ، وخلف كل واحدة رجل يضرب بالسيف ويقول : أنا علي "، ضرب عمرو بن

<sup>(</sup>۱) أبو كريمة المقداد بن معد يكرب بن عمرو بن يزيد بن معد يكرب ، من أصحاب النبيي ( ص ) وأحد رواة الحديث عنه ( ص ) اختلف في وفاته فقيل مات سنة سبع وثمانون أو ثلاث أو ست وثمانو ن وعمره إحدى وتسعين سنة .

العامري فقطع فخذه ، فأخذ عمرو فخذه ، وضرب بها في المسلمين فقلع شجرة وقتل بها جماعة منهم ، والملائكة ضجت عند ذلك وقالوا :

لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي".

وأن علياً قاتل الجن في البئر ورماه بالمنجنيق إلى حصن الغراب ، وجاءت رميته ناقصة فمشى في الهواء ، وأنه ضرب مرحباً اليهودي وكان على رأسه جرن رخام فقسم له وللفرس نصفين ، وأنه عبر العسكر على زنده الى خيبر وهد الحصن ، وأن ذو الفقار أنزل اليه من السماء ، فإن الله سماه من السماء ، وقال : على أسبق من العجل ، وأنه بعث مع كل نبي سراً وبعث مع النبي جهراً ، وأنه كان عصا موسى ، وسفينة نوح ، وخاتم سليمان ، وأنه شرب من سرة النبي عليا للا مات ، فوزن علم الأولين والآخرين .

وأن ملك الموت جاء إلى النبي عليه في زي أعرابي ، فقال له النبي عليه : قابض أم زائر ؟ فقال له : ما زرت أحداً من قبلك حتى أزورك ، فأعطاه تفاحة فشمها فخرجت روحه فيها ، وأن فاطمة بكت عليه حتى أقلقت أهل المدينة حتى أخرجوها إلى بيوت الأحزان ، وينقلون قصص الأنبياء من جنس هذا السؤال ، ويفسرونها بآيات لم تسمع من أهل العلم ، وكل واحدة من هذه تحزبوا فيها ليلة .

وكان بعض العلماء قد منعهم من هذا النقل ، وأنهم لا ينقلون إلا من كتب عليها سماعات المشايخ أهل العلم ، فاعتمدوا على كتب فيها من جنس ما ذكر من تصنيف رجل يقال له: البكري<sup>(۱)</sup> . فما يجب عليهم في مثل هذه الأمور ؟

لأنهم ينقلون ما يخالف ما ثبت عن الرسل عليهم السلام ، وينقلون في بعض الأشياء ما هو تنقيص بهم وهل يثاب من أمر بمنعهم ؟

وينقلون أيضاً: أن الله قبض من نور وجهه قبضة ونظر إليها فعرقتودلقت ، فخلق الله من كل قطرة نبياً ، وكانت القبضة النبي وبقي كوكب درى ،وكان نوراً منقولاً من أصلاب الرجال إلى بطون النساء .

<sup>(</sup>۱) هو الامام أبوَ الحسن نور الدين على بن يعقوب بن جبريل بن عبد المحسن البكري المصري الشافعي ولد سنة ثلاث وسبعين وستمائة ، كان زاهداً تقياً ورعاً وعالماً ذكياً ، صنف كثيراً منها : كتاب في البيان .

وهذه الأحاديث وهذه الأخبار كلها من الأحاديث المفتراة باتفاق أهل العلم ، وإنما تؤخذ مثل هذه الأحاديث من مثل «تنقلات الأنوار» للبكري وأمثاله ممن روى الأكاذيب الكثيرة.

أما الأول فإن القمر لم يدخل في طوق النبي طلطة ولا ثيابه ولا باشر النبي طلطة، ولكن انشق فرقتين : فرقة دون الجبل، وفرقة فوق الجبل.

وكذلك حبيب أبي مالك لا وجود له ، والحديث المذكور عن بشير بن غنام أيضاً كذب ، وهذا الاسم غير معروف . وخالد بن الوليد لم يؤسر أصلاً ، بل أسلم بعد الحديبية ، وما زال منصوراً في حروبه .

وكذلك ما ذكر عن المسمّى بالملك الدحاق كذب ، وهذا الاسم لا وجود له فيمن حاربه النبي على عاش ، ولكن الذين عاشوا بعد الموت في هذه الأمة كان بينهم طائفة في زمن الصحابة والتابعين .

وأما من أحيا الله له دابته بعد الموت من المؤمنين فهؤلاء بعضهم كان مـن المسلمين على عهد النبي مالي ، ومنهم من كان بعد موته عليه .

وكذلك ما ذكر عن الملك المسمتى بالخطار ، هو من الأكاذيب ولا وجود له . وأما غزاة تبوك فلم يكن بها قتال ، بل قدم النبي عليه بالشام رومهم وعربهم وغيرهم ، ولم يجتمع المسلمون في غزاة مع النبي عليه أكثر مما اجتمع معه عام تبوك ، وهي آخر المغازي ، وأقام بتبوك عشرين يوماً فلم تقدم عليه النصارى .

وكذلك الأحزاب لم يكن فيها اقتتال بين الجيشين ، بل كان الأحزاب محاصرين للمسلمين خارج الخندق الذي حفره المسلمون حول المدينة ، وكان المسلمون داخل الحندق ، وكان فيها مناوشة قليلة بين بعض المسلمين وبعض الكفار ، بمنزلة المبارزة أو ما يشبهها ، وقتل علي رضي الله عنه عمرو بن عبد ود العامري ، ولم تنكسر الأحزاب بقتال ، ولا قتل منهم ولا من المسلمين عدد له قدر ، بل أرسل الله عليهم الريح ، وأرسل الملائكة ، كما قال تعالى في قصة الأحزاب :

« يَا أَيْنُهَا النَّذِينَ آمَنُوا اذْ كُرُوا نَعِمْةَ الله عَلَمَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودُ ٌ فَأَرْسَلَمْنَا عَلَيْهُمِمْ رِيحًا وَجُنُوداً لَمْ تَرَوْها » (١) .. الآيات .

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب، الآية : ٩ .

وما ذكر من كيفية قتل عمرو بن عبد ود العامري فهو كذب.

وكذلك ضرب عمرو بن عبد ود الشجرة بفخذه وقلعها كذب ، ولم يكن هناك شجر وإنما النخيل كان بعيداً من العسكر .

وكذلك ما ذكر من مناداة المنادي بقوله : « لا سيف إلا ّ ذو الفقار ، و لا فتى إلا ّ على » كذب مفتري .

وكذلك من نقل أن ذلك كان يوم بدر أو غيره ، وذو الفقار لم يكن سيفاً لعلي ، ولكن كان سيفاً لأبي جهل غنمه المسلمون منه يوم بدر ، وكان سيفاً من السيوف المعدنية، ولم ينزل من السماء سيف ، ولم يكن سيف يطول لا هو ولا غيره .

وكذلك ما ذكره من قتال الجن ، وأن علياً أو غيره من الإنس قاتلهم في بئر ذات العلم أو غيره من الإنس ، فهذا كله كذب ، والجن لم تكن لتقاتل الصحابة أصلاً ، ولكن الجن الكفار كانوا يقاتلون الجن المؤمنين ، وأما علي وأمثاله من الصحابة فهم أجل قدراً من أن يثبت الجن لقتالهم . وقد ثبت في الصحيح أن النبي عليه قال لعمر بن الحطاب : «ما رآك الشيطان سالكاً فجاً إلا سلك فجاً غير فجك » .

وما ذكر من رمي علي في المنجنيق ومحاصرة المسمتى بحصن الغراب: كله كذب مفترى ، ولم يرم المسلمون قط أحداً في منجنيق إلى الكفار لا علياً ولا غيره ، بل ولم ينصب المسلمون على عهد النبي عليه منجنيقاً إلا على الطائف لما حاصرها النبي عليه بعد وقعة حنين وهزيمة هوازن ، حاصر الطائف ونصب المنجنيق وأقام عليها شهراً ، ولم تفتح حتى أسلم أهل الطائف بعد ذلك طوعاً .

ولما كان المسلمون يقاتلون مسيلمة الكذاب وأصحابه ألجأوهم إلى حديقتهم ، فحمل الناس البراء بن مالك حتى ألقوه اليهم داخل السور ، ففتح لهم الباب .

وأما قصة مرحب فقد رُوي في الصحيح :

أن علياً رضي الله عنه قتل مرحباً .

ورُوي في الصحيح أن محمد بن مسلمة قتل مرحباً .

وقال بعضهم : بل إحدى الروايتين غلط .

وأما كون البيضة التي على رأسه كانت جرن رخام فكذب ، وكذلك كون الضربة قسمت الفارس وفرسه ونزلت إلى الأرض ، فهذا كله كذب ، ولم ينقل مثل هذا أهل العلم بالمغازي والسير ، وإنما ينقله الجهال والكذابون .

وأظهر من ذلك عبور العسكر على ساعد علي ومرور البغلة ودعاء علي عليها بقطع النسل، فإن هذا وأمثاله إنما يرويه من هو من أجهل الناس بأحوال الصحابة، ومن هو من أجهل الناس بأحوال الصحابة، ومن هو من أجهل الناس بأحوال الوجود، فإن البغلة ما زالت عقيماً، وعسكر خيبر لم يكن فيه بغلة أصلاً، ولم يكن مع المسلمين بغلة ولا في المدينة بغلة ولا حولها من أرض العرب بغلة، إلا البغلة التي أهداها المقوقس صاحب مصر النبي عليه وكان أهداها له بعد خيبر، فإنه عليهم لما صالح أهل الحديبية رجع منصرفاً ففتح الله عليهم خيبر، ثم رجع وأرسل إلى الملوك رسله، فأرسل إلى كسرى، وقيصر، والمقوقس، وملوك العرب بالشام واليمن واليمامة والمشرق، ولكن المعروف عند أهل العلم أن علياً قلع باب خيبر.

وما ذكر من نزول ذو الفقار من السماء كذب ، وقد تقدم أنه كان سيفاً من سيوف أبي جهل غنمه المسلمون يوم بدر منه ، فأما علي فقد سماه أبوه بهذا الاسم قبل أن يبعث الله محمداً عليه النبوة ، وقبل أن يثبت لأحد حكم الاسلام: لا من الرجال ، ولا من الصبيان .

وأما قول القائل: إنه كان عصى موسى وسفينة نوح وخاتم سليمان، فهذا لا يقوله عاقل يتصور ما يقول، وهو بكلام المجانين أشبه منه بكلام العقلاء، وهذا لا يقصد مدح علي به إلا لفرط في الجهل، فإن علياً هو ومن دونه من الصحابة أشرف قدراً عند الله من هذه الجمادات وإن كانت العصى آية لموسى فليس كل ما كان معجزة لنبي أفضل من المؤمنين، بل المؤمنون أفضل من الطير الذي كان المسيح يصوره من الطين فينفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله، وأفضل من الجراد والقمل والضفادع والدم الذي كان آية لموسى، وأفضل من العصا والحية، وأفضل من ناقة صالح. فمن ظن أنه بهذا الكذب والجهل يمدح علياً كان جهله من المدح والثناء من جنس جهله بأن هذه الجمادات لم تكن آدميين قط.

وأما قول القائل: إنه شرب من سرة النبي على فلارى علم الأولين والآخرين، فهو أيضاً من الأكاذيب، فإن العلم الذي تعلم على من النبي على كان حاصلا قبل موته، وما رزقه الله من الفهم والسماع وزيادة العلم بعد موته فلم يكن سببه شرب ماء السرة، ولا شرب أحد على نبي ولا غير نبي فحصل له بذلك علم أصلاً، ولا كان أحد من الصحابة لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا على ولا غيرهم يعلم علم الأولين والآخرين.

وقد ثبت للصحابة رضي الله عنهم من الفضائل الثابتة في الصحاح ما أغنى الله بها عن أكاذيب المفترين ، مثل قوله الذي صح عنه من غير وجه :

« لو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً » .

وقوله عِلْقِيْم : « لا يبقين في المسجد باب إلاّ سد إلاّ باب أبي بكر ».

وقوله عَلَيْظٍ : « إن أمن الناس علينا في صحبته وذات يده أبو بكر » .

وقوله: «أيها الناس. إني أتيت اليكم فقلت: إني رسول الله اليكم، فقلم: كذبت، وقال أبو بكر: صدقت، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي ؟ فهل أنتم تاركوا لي صاحبي ؟ فهل أنتم تاركوا لي صاحبي ؟ فهل أنتم تاركوا لي صاحبي ».

وقوله عليه الصلاة والسلام في مرضه الذي توفي فيه :

« مروا أبا بكر فليصلُّ بالناس » مرة بعد مرة .

ومثل قوله لعائشة : « ادعي لي أباك و أخاك حتى أكتب كتاباً لأبي بكر لا يختلف الناس من بعدي » .

ثم قال : « يأبى الله والمؤمنون إلا " أبا بكر » ، وأمثال ذلك .

ومثل قوله مَالِكُم : « إنه كان في الأمم قبلكم محدثون ، فإن يكن في أمتي أحد فعمر » .

وقوله لعمر : « مَا رَآكَ الشَّيْطَانُ سَالَكُمَّ فَجَّآ إِلاَّ سَلَكُ فَجَّاً غَيْرِ فَجَكُ » .

وقوله مثللتم : « رأيت كأني أتيت بإناء من لبن فشربت ثم ناولت فضلي عمر ، قالوا : فما أُوّلته ؟ قال : العلم » .

وقوله عليه عليه : « رأيت كأن الناس يعرضون علي وعليهم قمص ، منها ما بلغ الثدي، ومنها ما يبلغ دون ذلك ، وعرض علي عمر وعليه قميص يجره ! قالوا : فما أوّلته ؟ قال : الدين » .

وقوله على الله على قليب أنتزع منها ، فأخذها ابن أبي قحافة فنزع ذنوباً أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له ، ثم أخذها ابن الحطاب فنزع ذنوباً أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له ، ثم أخذها ابن الحطاب فاستحالت غرباً ، فلم أر عبقرياً يفري فريه ، حتى صدر الناس بعطن » .

وأمثال ذلك ، مثل قوله عليه الصلاة والسلام عن عثمان :

« ألا أستحي ممن تستحي منه ملائكة السماء » .

وقوله : « من يشتري بئر رومة وله الجنة » فاشتراها عثمان .

وقوله في عثمان لما جهز جيش العسِرة :

« ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم » .

وقوله يوم بيعة الرضوان لما بايع المسلمين تحت الشجرة «هذه يدي عن يمين عثمان».

وكان قد بعثه رسولاً إلى أهل مكة .

وقال ابن عمر : كنا نقول على عهد رسول الله عَلَيْكِ : أبو بكر ، ثم عمر، ثم عثمان ، وأمثال ذلك .

ومثل قوله عام خيبر : « لأعطين ااراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله ، ويحبه الله ورسوله ، يفتح الله على يديه » .

وكان علي خائباً بالمدينة لأنه كان أرمد، فلحق بالنبي علي ، فلما أصبح قدم علي فأعطاه الراية حتى فتح الله على يديه.

ولما خرج في غزوة تبوك بجميع الناس ولم يأذن في التخلف إلا لأهل العذر واستخلف علياً على المدينة ، فطعن فيه بعض المنافقين فلحقه علي وهو يبكي، وقال :

أتخلفني مع النساء والصبيان ؟ فقال :

« أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى ؟ غير أنه لا نبي بعدي » . وأدار كساءه على على ً وفاطمة وحسن وحسين فقال :

« اللهم هؤلاء أهل بيتي ، فأذهب عنهم الرجس وطهـ رهم تطهيراً » .

ولما أراد أن يباهل أهل نجران أخذ علياً وفاطمة وحسناً وحسيناً وخرج ليباهل .

ولما تنازع على وجعفر وزيد في حضانة ابنة حمزة قضى بها لخالتها وكانت تحت جعفر ، وقال لجعفر :

« أشبهت خَلَقي وخُلْقي » .

وقال لعلي رضي الله عنه :

« أنت مني وأنا منك » .

وقال لزيد : « أنت أخونا ومولانا » .

وكذلك قال : « إن الأشعريين إذا أرملوا في السفر أو قات نفقة عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان معهم في ثوب واحد ثم قسموه بالسوية هم مني وأنا منهم ».

وقال عَلِيْكُ : « إن لكل أمة أميناً وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الحراح » . وقال مَالِيْنُم :

« إن لكل نبي حواري وحواربي الزبير بني العوام » .

فهذه الأحاديث وأمثالها في الصحاح فيها غنية من الكذب.

وكذلك ما ذكر من إتيان ملك الموت في صورة أعرابي وإعطاؤه إياه تفاحة فشمّها ، هو أيضاً من الكذب .

بل الحديث الطويل الذي روي في قصة موت النبي علية ، وأنه طرق الباب فخرج اليه واحد بعد واحد ، وأنهم لما عرفوا أنه ملك الموت خضعوا له ، هو أيضاً من الكذب باتفاق أهل المعرفة بالحديث . مع أنه قد رواه الطبراني مـن حديث

عبد المنعم بن ادريس عن أبيه من حديث وهب بن منبه عن ابن عباس ، وعبد المنعم هذا معروف بالأكاذيب .

وكذلك ما ذكر من بكاء فاطمة على النبي عَلَيْكُ حَتَى أَقَلَقَتَ أَهُلَ المُدينَةُ وأُخرَجُوهَا إِلَى بيوت الأحزان ، هذا أيضاً من الأكاذيب المفتراة .

وما يروي مثل هذا إلا جاهل ، أو من قصده أن يسب فاطمة والصحابة رضي الله عنهم ، ينقل مثل هذا الفعل الذي نزه الله فاطمة والصحابة عنه .

وكذلك ما ذكر من «أن الله قبض من نور وجهه قبضة ونظر إليها فعرقت ودلقت ، فخلق من كل قطرة نبياً ، وأن القبضة كانت هي النبي مالية ، وأنه بقي كوكب دري » .

فهذا أيضاً كذب باتفاق أهل المعرفة بحديثه.

وكذلك ما يشبه هذا ، مثل أحاديث يذكرها شيرويه الديلمي في كتابـــه « الفردوس » .

ويذكرها ابن حمويه في حقائقه مثل كتاب «المحبوب» ونحو ذلك.

ومثل ما يذكرون أن النبي عليه كان كوكباً ، أو أن العالم كله خلق منه ، أو أنه كان يحفظ القرآن قبل أن يأتيه به أو أنه كان يحفظ القرآن قبل أن يأتيه به جبريل! وأمثال هذه الأمور ، فكل ذلك كذب مفترى باتفاق أهل العلم بسيرته .

والأنبياء كلهم لم يخلقوا من النبي عليه ، بل خلق كل واحد من أبويه ونفخ الله فيه الروح، ولا كان كلماً يعلم الله لرسله وأنبيائه بوحيه يأخذونه بواسطة سوى جبريل .

تارة يكلمهم الله وحياً يوحيه اليهم .

وتارة يكلمهم من وراء حجاب كما كلم موسى بن عمران.

وتارة يبعث ملكاً فيوحي بإذنه ما يشاء .

ومن الأنبياء من يكون على شريعة غيره ، كما كان أنبياء بني إسرائيل على شريعة التوراة . وأما كونهم كلهم يأخذون من واحد فهذا يقوله ونحوه أهل الإلحاد من أهل الوحدة والاتحاد : كابن عربي صاحب «الفتوحات المكية » و «الفصوص » وأمثالهما .

فإنه لما ذكر مذهبه الذي مضمونه أن الوجود واحد ، وأن الوجود الحالق هو الوجود المخلوق وإن تعددت الأعيان الثابتة في العدم . قال :

وليس هذا العلم إلا ٌ لخاتم الرسل وخاتم الأولياء.

وما يراه أحد من الأنبياء والرسل إلا" من مشكاة الرسول الخاتم .

وما يراه أحد من الأولياء إلاّ من مشكاة الولي الخاتم ، حتى أن الرسل لا يرونه إذا رأوه إلاّ من مشكاة خاتم الأولياء ، فإن الرسالة والنبوة أعني نبوة التشريع ورسالته ينقطعان .

وأما الولاية فلا تنقطع أبداً ، فالمرسلون من كونهم أولياء لا يرونه إلاّ من مشكاة خاتم الأولياء .

وساق الكلام إلى أن ذكر أن خاتم الأنبياء موضع لبنة فضة .

وأن خاتم الأولياء موضع لبنتين: لبنة ذهب ولبنة فضة، فهو موضع اللبنة الفضية وهو ظاهره وما يتبعه من الأحكام، لأنه يرى الأمر على ما هو عليه فلا بد أن يراه هكذا، وهو موضع اللبنة الذهبية في الباطن، فإنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحى به إلى الرسل.

فهذا الكلام ونحوه فيه كثير من الضلال ، مثل دعواه أن جميع الأنبياء والرسل يستفيدون معرفة الله من خاتم الأنبياء ، فإن هذا كذب .

ومن قال: أن ابراهيم الخليل وموسى وعيسى وغيرهم إنما استفادوا معرفة الله من النبي عليه فقد كذب، بل الله أوحى اليهم وعلم مهم ، والنبي عليه لم يكن موجوداً حين خلقوا، والمتقدم لا يستفيد من المتأخر.

### وقوله عليه :

« كنت نبياً وآدم بين الروح والحسد » وفي لفظ « كتبت نبياً » : كقوله عليه : « إني عند الله لمكتوب خاتم النبيين وأن آدم لمنجدل في طينته » .

فإن الله بعد خلق جسد آدم وقبل نفخ الروح فيه كتب وأظهر ما سيكون من ذريته ، فكتب نبوة محمد وأظهرها ، كما ثبت في الصحيحين عن النبي عليه قال :

« يجمع خلق أحدكم في بطن أمه أربعين يوماً نطفة ، ثم يكون علقة مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يبعث إليه ملكاً فيؤمر بأربع كلمات ، فيقال :

أكتب رزقه وأجله ، وعمله ، وشقي أو سعيد .

ثم ينفخ فيه الروح » .

فقد أخبر عليه أنه بعد أن يخلق بدن الجنين في بطن أمه وقبل نفخ الروح فيه يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ؟

فهكذا كتب خبر سيد ولد آدم وآدم منجدل في طينته قبل أن ينفخ الروح فيه .

وأما قول بعضهم : « كنت نبياً وآدم بين الماء والطين » فهذا نقل باطلاً نقلاً وعقلاً ، فإن آدم ليس بين الماء والطين ، بل الطين ماء وتراب ، واكن كان بين الروح والجسد .

فهذا ونحوه فيه :

علم الله بالأشياء قبل كونها ، وكتابته إياها ، وإخباره بها ، وذلك غير وجود أعيانها ، لأنها لا توجد أعيانها حتى تخلق .

ومن لم يفرق بين ثبوت الشيء في العلم والكلام والكتاب وبين حقيقته في الخارج ، وكذلك بين الوجود العلمي والعيني : عظيم جهله وضلاله .

وأهل العلم قد أعظموا النكبة على من يقول:

المعدوم شيء ثابت في الحارج ، وإن كان لهؤلاء شبهة عقلية لكونهم ظنوا أن تميزه في العلم والإرادة يقتضي تمييزه في الحارج فإنهم أخطأوا في ذلك .

والتحقيق : الفرق بين الثبوت العلمي والعيني ، وأما وجود الأشياء قبل خلقها فهذا أعظم في الجهل والضلال .

وأما دعواه أن الأولياء كلهم حتى الأنبياء يستفيدون من خاتم الأولياء ، فهذا

مخالف للعقل والشرع ، فإن الأنبياء أفضل من الأولياء ، وخيار الأولياء أتبعهم للأنبياء ، كما كان أبو بكر أفضل من طلعت عليه الشمس بعد النبيين والمرسلين .

وكذلك دعواه أن خانم الأولياء يأخذ العلم الظاهر من حيث يأخذه النبي ، ويأخذ العلم الباطن من المعدن الذي يأخذ منه الملك ما يوحيه إلى النبي .

فهذا من أعظم الكفر والضلال ، وهو مبني على قول المتفلسفة الذين يجعلون النبوة فيضاً يفيض على عقل النبي ، ويقولون :

إن الملك هو ما يتمثل في نفس النبي من الأشكال النورانية ، فيقولون :

إن النبي يأخذ عن تلك الصور الحيالية وهي الملك عندهم ، فمن أخذ المعاني العقلية عن العقل المجرد كان أعظم وأكمل ممن يأخذ عن الأمثلة الحيالية .

فهؤلاء اعتقدوا أقوال الفلاسفة الملحدين ، وسلكوا مسلك الرياضة ، فأخذوا يتكلمون بتلك الأمور الإلحادية الفلسفية ، ويخرجونها في قالب المكاشفات والمخاطبات.

وما ذكروه من خاتم الأولياء لاحقيقة له ، وإن كان قد ذكره الحكيمالترمذي في كتاب «خاتم الأولياء» فقد غلط في ذلك الكتاب غلطاً معروفاً عند أهل المعرفة والعلم والإيمان.

وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع .

فهذه الأحاديث وأمثالها مما هو كذب وفرية عند أهل العلم ، لا سيما إذا كانت معلومة البطلان بالعقل ، بل متخلية في العقل ، ليس لأحد أن يرويها ويحدث بها إلاّ على وجه البيان لكونها كذباً ، كما ثبت في الصحيح عن النبي عليه أنه قال :

« من روى عني حديثاً وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين » .

وعلى ولاة الأمور أن يمنعوا من التحدث بها في كل مكان ، ومن أصر على ذلك فإنه يعاقب العقوبة البليغة التي تزجره وأمثاله عن الكذب على النبي عَلَيْكُ وأصحابه وأهل بيته ، وغيرهم من أهل العلم والدين .

\* \* \*

## من توجيهات النبوة

جاء في الصحيحين عن أبي موسى <sup>(۱)</sup> عن النبي عَلَيْكُ قال :

« على كل مسلم صدقة » .

قيل: أرأيت إن لم يجد؟ قال: يعتمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق.

قال : أرأيت إن لم يستطع ؟ قال : يعين ذا الحاجة الملهوف.

قال : قيل له : أرأيت إن لم يستطع ؟ قال : يأمر بالمعروف أو الخير .

قال: أرأيت؟ إن لم يفعل؟ قال: يمسك عن الشر فإنها صدقة ».

وفي الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه ، قال :

قلت : يا رسول الله .. أي الأعمال أفضل ؟ قال : « الإيمان بالله والجهاد في سبيله » .

قال : قلت : أي الرقاب أفضل؟ قال : « أنفسها عند أهلها وأكثرها ممناً » .

قال : قلت : فإن لم أفعل ؟ قال : « تعين صانعاً أو تصنع لأخرق » .

قال: قلت: يا رسول الله.. أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: « تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك » .

ففي هذا الحديث أنه أوجب الصدقة على كل مسلم ، وجعلها خمس مراتب على البدل :

الأولى الصدقة بماله.

<sup>(</sup>١) يعني أبو موسى الأشعري ونقل عنه الإمامان البخاري ومسلم.

فإن لم يجد اكتسب المال فنفع وتصدق وفيه دليل وجوب الكسب. فإن لم يستطع فيعين المحتاج ببدنه.

فإن لم يستطع فبلسانه .

فإن لم يفعل فيكف عن الشر .

فالأوليان تقع بمال إما بموجود أو بمكسوب، والأخريان تقع ببدن إما بيد وإما بلسان .

وفي صحيح الامام مسلم عن أبي ذر عن النبي عليه قال :

«يصبح على كل سُلامتي (١) من أحدكم صدقة ، فكل تسبيحة صدقة ، وكل تحميدة صدقة ، وكل تحميدة صدقة ، وأمر بالمعروف صدقة ، وكل تحميدة صدقة ، وكل تحميدة صدقة ، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى ».

ففي هذا الحديث أنه جعل الصدقة الكلمات الأربىع . والأمر والنهي ، وركعتا الضحى كافيتان .

وفيه عنه أن ناساً من أصحاب رسول الله عليه قالوا للنبي عليه :

يا رسول الله .. ذهب أهل الدثور <sup>(۲)</sup> بالأجور ، يصلّون كما نصلّي ، ويصومون كما نصوم ، ويتصدقون بفضول أموالهم .

قال «أو ليس قد جعل الله لكم ما تصدقون ؟ إن بكل تسبيحة صدقة ، وكل تكبيرة صدقة ، وأمر بالمعروف صدقة ، وكبيرة صدقة ، وأمر بالمعروف صدقة ، ونهي عن منكر صدقة ، وفي بضع (٣) أحدكم صدقة ».

قالوا: يا رسول الله .. أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟

 <sup>(</sup>١) السلامي : عظام الأصابع في اليد والقدم .. والجمع : سلاميات ، والسلاميات : هي عروق ظاهر
 الكف والقدم .

<sup>(</sup>٢) الدثور ، جمع دثر وهو الغني ذو المال الكثير .

<sup>(</sup>٣) البضع : وهو الجاع ، وقال بعضهم هو الفرج نفسه .

قال : « أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر ؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر » .

قلت: يشبه أن يكون قوله: صدقة أي: تقوم مقام الصدقة التي للأغنياء، فيكون الحديث الثاني مفسراً للأول، بخلاف حديث أبي موسى فإنه موجب للصدقة، أو تكون صدقة نفسه على نفسه، كما في حديث أبي ذر المتقدم: « تكف شرك عن الناس ».

# ذكر بعض احاديث يرويها القصاص وغيرهم بالطرق وغيرها عن النبي ﷺ

منها: ما يروون أنه قال عليه :

« أُدبني ربِّي فأحسن تأديبي » .

ومعنى هذا الحديث صحيح. لكن لا يعرف له إسناد ثابت.

ومما يروونه عنه عليه أنه قال :

« لو كان المؤمن في ذروة جبل قيّض الله له من يؤذيه أو شيطاناً يؤذيه » .

وهذا ليس معروفاً من كلام النبي عليه .

ومما يروونه عنه عليه أنه قال :

« لو كانت الدنيا دماً عبيطاً كان قوت المؤمن منها حلالاً » .

ليس هذا من كلام النبي عليه ، ولا يعرف عنه بإسناد ، ولكن المؤمن لا بد أن يتيـح الله له من الرزق ما يغنيه ، ويمتنع في الشرع أن يحرم على المؤمن ما لا بد منه ، فإن الله لم يوجب على المؤمنين ما لا يستطيعونه ولا حرم عليهم مايضطرون اليه من غير معصية منهم .

ومما يروونه عنه طليع عن الله :

« ما وسعني سمائي ولا أرضي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن » .

هذا مذكور في الاسرائيليات ، ليس له إسناد معروف عن النبي عليه » .

ومعنى «وسعني قلبه» الإيمان بي ومحبتي ومعرفتي .

ولا من قال : إن ذات الله تحل في قلوب الناس . فهذا من النصارى خصّوا ذلك بالمسيح وحده .

ومما يروونه أيضاً : « القلب بيت الرب » .

وهذا كلام من جنس الأول ، فإن القلب بيت الإيمان بالله ومعرفته ومحبته ، وليس هذا من كلام النبي عليه .

ومما يروونه عنه أيضاً :

« كنت كنز آلا أعرف ، فأحببت أن أعرف فخلقت خلقاً فعرّفتهم بي فعرفوني ».

ليس هذا من كلام الله أو النبي طَلِيْكِ ، ولا يعرف له إسناد صحيح ولا ضعيف .

### ومما يروونه عنه عليه :

« أن عمر بن الحطاب رضي الله عنه قال : كان رسول الله عليه إذا تكلم مع أن بكر كنت بينهما كالزنجي الذي لا يفهم .

وهذا كذب ظاهر لم ينقله أحد من أهل العلم بالحديث ، ولم يروه إلا جاهل أو ملحد .

ومما يروونه عن النبي عليه أنه قال : « أنا مدينة العلم وعليّ بابها » .

وهذا حديث ضعيف ، بل موضوع عند أهل المعرفة بالحديث ، لكن قد رواه البرمذي وغيره ، ومع هذا فهو كذب .

## ومما يروون عن النبي علي :

« أن الله يعتذر للفقراء يوم القيامة ويقول : وعزتي وجلالي ما زويت الدنياعنكم لهوانكم علي " ، لكن أردت أن أرفع قدركم في هذا اليوم ، انطلقوا إلى الموقف فمن أحسن إليكم بكسرة أو سقاكم شربة من الماء أو كساكم خرقة انطلقوا به إلى الجنة » .

وهذا الشأن كذب لم يروه أحد من أهل العلم بالحديث وهو باطل مخالف للكتاب والسنة بالاجماع .

#### ومما يروون عنه عليه :

أنه لما قدم المدينة في الهجرة خرجت بنات النجار بالدفوف وهن يقلن :

طلب البدر علينا من ثنيات الوداع إلى آخر الشعر ، قال رسول الله عليه :

« هزوا كرابيلكم .. بارك الله فيكم » .

أما ضرب النسوة الدف في الزواج فقد كان معروفاً على عهد رسول الله على الله على على عهد رسول الله على وأما قوله : « هزوا كرابيلكم .. بارك الله فيكم » فهذا لا يعرف عنه على وما يروون عنه أنه قال :

« لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الناس لرجح إيمان أبي بكر على ذلك » .

هذا جاء معناه في حديث معروف في السنن أن أبا بكر رضي الله عنه وزن هذه الأمة فرجح » .

ومما يروونه عنه عليه أنه قال :

« اللهم إنك أخرجتني من أحب البقاع إلي "، فأسكني في أحب البقاع اليك » .

هذا باطل ، بل ثبت في الترمذي وغيره أنه قال لمكة : « والله إنك الأحب
بلاد الله إلى الله » .

وقال : « إنك لأحب البلاد إلى" » .

فأخبر أنها أحب البلاد إلى الله والبه .

#### ومما يروون عنه مليليم :

« من زارني وزار أبي ابراهيم في عام واحد دخل الجنة » .

هذا حديث كذب موضوع ، ولم يروه أحد من أهل العلم بالحديث ،

ومما يروون عنه مالية : « فقراۋ كم » .

هذا اللفظ ليس مأثوراً ، لكن معناه صحيح وإن الفقراء موضع الاحسان اليهم فبهم تحصل الحسنات.

ومما يروون عنه مالية : « البركة مع أكابركم » .

قد ثبت في الصحيح من حديث جبير أنه قال : « كبر ، كبر » .

أي : يتكلم الأكبر ، وثبت من حديث الإمامة أنه قال :

« فإن استووا فليؤمهم أكبرهم سناً » .

ومما يروون أيضاً : « الشيخ في قومه كالنبي في أمته » .

ليس هذا من كلام النبي عَلِيلَةٍ وإنما يقوله بعض الناس.

ومما يروون أيضاً : « لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدلا » .

هذا مأثور عن بعض السلف وهو كلام صحيح .

ومما رووا عن علي رضي الله عنه ;:

أن أعرابياً صلى ونقر صلاته فقال له علي : لا تنقر صلاتك .

فقال له الأعرابي : لو نقرها أبوك ما دخل النار .

هذا كذب ، ورووه عن عمر وهو كذب .

ومما يروون عن عمر رضي الله عنه أنه قتل أباه .

وهذا كذب ، فإن أبا عمر رضي الله عنه مات في الجاهلية قبل أن يبعث الرسول عليه .

ومما يروون عنه عليه :

« كنت نبياً وآدم بين الماء والطين ، وكنت نبياً وآدم لا ماء ولا طين » . هذا اللفظ كذب باطل .

ولكن اللفظ المأثور الذي رواه الترمذي وغيره أنه قيل :

يا رسول الله .. متى كنت نبياً؟ قال : « وآدم بين الروح والحسد » ه

وفي السنن عن العرباض بن سارية أنه قال :

« إني عند الله لمكتوب خاتم النبيين وأن آدم لمنجدل في طينته » .

ومما يروون أيضاً : « العازب فراشه من النار ، ومسكين رجلاً بلا امرأة ، ومسكينة امرأة بلا رجل » .

هذا ليس من كلام النبي عَلِيْتُهُ ولم أجده مروياً ولم يثبت .

ومما يروون أن ابراهيم عليه السلام لما بنى البيت صلى في كل ركن ألف ركعة فأوحى الله تعالى اليه : يا ابراهيم .. أفضل من هذا سد جوعة أو ستر عورة .

هذا كذب ظاهر ليس هو في شيء من كتب المسلمين .

ومما يروون عنه عليه أنه قال :

« إذا ذكر ابراهيم وذكرت أنا فصلتوا عليه ثم صلتوا علي ، وإذا ذكرت أنا والأنبياء غيره فصلتوا علي ثم صلوا عليهم » .

هذا لا يعرف من كتب أهل العلم ولا عن أحد من العلماء المعروفين بالحديث . ومما يروون عنه طلعية :

« من أكل مع مغفور له غفر له » .

هذا ليس له إسناد عن أهل العلم ، ولا هو في شيء من كتب المسلمين ، وإنما يروونه عن سالم ، وليس معناه صحيحاً على الاطلاق ، فقد يأكل مع المسلمين الكفار والمنافقون .

ومما يروون أيضاً :

« من أشبع جوعة أو ستر عورة ضمنت له الجنة » .

هذا اللفظ لا يعرف عن النبي عليه .

ومما يروون : « لا تكرهوا الفتن ، فإن فيها حصاد المنافقين » .

هذا ليس معروفاً عن النبي طلق .

ومما يروون : « سبُّ أصحابي ذنب لا يغفر » .

وهذا كذب على النبي عليه ، وقد قال تعالى :

« إِنَّ اللَّهَ لَا يَعَنْفُرِرُ أَن ۚ يُشَمِّرَكَ بَهِ وِيَعَنْفِرُ مَا دُونَ ذَلَكَ لَمَن يَشَاءُ ۗ » (١) .

ومما يروون : « من علم أخاه آية من كتاب الله فقد ملك رقه » .

هذا كذب ليس في شيء من كتب أهل العلم .

ومما يروون عنه : « آية من القرآن خير من محمد وآ له » .

القرآن كلام الله منزل غير مخلوق فلا يشبه بالمخلوقين ، واللفظ المذكور غير مأثور .

ومما يروون عن النبي ﷺ :

« أنا من العرب وليس العرب مني » .

هذا ليس من كلام النبي علي :

ومما يروون عنه أيضاً :

« اللهم أحيني مسكيناً وأمتني مسكيناً ، وأحشرني في زمرة المساكين » ، هذا يروى لكنه ضعيف لا يثبت ، ومعناه أحيني خاشعاً متواضعاً ، لكن اللفظ لم يثبت .

ومما يروون عنه منات أنه قال :

« إذا سمعتم عني حديثاً فاعرضوه على الكتاب والسنة ، فإن وافق فارووه ، وإن لم يوافق فلا » .

هذا مروي ولكنه ضعيف عن غير واحد من الأثمة كالشافعي وغيره . ومما يروون عنه عليه أنه قال :

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية : ٤٨ .

« يا علي .. إتخذ لك نعلين من حديد وافنهما في طلب العلم ولو بالصين » . ليس هذا ولا هذا من كلام النبي علي .

ومما يروون عنه عَلَيْتُهُ أَنَّهُ قَالَ :

« يقول الله تعالى : لا قوني بنياتكم ولا تلاقوني بأعمالكم » .

ليس هذا اللفظ معروفاً عن النبي مُعَلَّمُ .

ومما يروون عن النبي علي :

« من قدم إبريقاً لمتوضى فكأنما قدم جواداً مسرجاً ملجوماً يقاتل عليه في سبيل الله » .

هذا ليس من كلام النبي يُطلِقُ ، ولا يعرف في شيء من كتب المسلمين المعروفة .

ومما يرون عنه 🏥 :

« يأتي على أمتي زمان ما يسلم بدينه إلا ّ من يفر من شاهق إلى شلعق » .

هذا اللفظ ليس معروفاً عن النبي علي .

ومما يروون عنه ﷺ أنه قال :

« حسنات الأبرار سيئات المقربين » .

هذا كلام بعض الناس ، وليس هو من كلام النبي علية.

ومما يروون عنه عليه أنه قال :

« سَرُوا مِن أَ صِحَابِي هَدَنَة : القَاتِلُ وَالْمُقْتُولُ فِي الْجُنَةُ » .

هذا اللفظ لا يعرف عن النبي علية .

ومما يروون عنه : « إذا وصلتم إلى ما شجر بين أصحابي فأمسكوا ، وإذا وصلتم إلى القضاء والقدر فأمسكوا » .

هذا مأثور بإسناد منقطع ، وما له إسناد ثابت .

ومما يروون عنه عليه أنه قال :

« إذا كثرت الفتن فعليكم بأطراف اليمن » ·

وهذا اللفظ لا يعرف .

ومما يروون عنه ﷺ أنه قال :

« من بات في حراسة كلب بات في غضب الرب » .

هدا ليس من كلام النبي عَلَيْكُ .

ومما يروون عنه ﷺ أنه قال

إنه أمر النساء بالغنج لأزواجهن عند الحماع » .

ليس هذا عنه ملي .

ومما يروون عنه ﴿ اللهِ أَنَّهُ قَالَ :

« من كسر قلباً فعليه جبره » .

هذا أدب من الآداب، وهذا اللفظ ليس معروفاً عن النبي طلق وكثير من الكلام يكون صحيحاً لكن يمكن أن يقال عن الرسول طلق ما لم يقدح، إذ هذا اللفظ ليس بمطلق في كسر قلوب الكفار والمنافقين إذ به إقامة الملة.

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يومالدين ، وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين .

# الفهرس

| لصفحة | ı   |     |     |     |       |         |         |                 |         | ٠وع       | الموخ    |
|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|---------|-----------------|---------|-----------|----------|
| •     |     |     |     |     |       |         |         | ,               | •••     | ā         | مقدم     |
| 11    | ••• |     |     | ••• | · · · |         | m-14.   | •••             | إحد     | ث الو     | الحدد    |
| ١٤    |     |     |     |     |       | عدقآ    | کون و   | هل ي            | لحديث   | -ا        | إذا ه    |
| ٧.    | ••• |     | ••• |     |       |         | •••     |                 |         |           |          |
| 7 £   | ••• |     | ••• | ••• | •••   | •••     | ?نواع   | ماء الا         | ية وأس  | الروا     | آنواع    |
| 41    | ••• | ••• |     | ••• |       |         | مرسل    |                 |         |           |          |
| 40    |     |     |     | ••• |       |         | ي و.    |                 |         |           |          |
| 41    |     |     |     | ••• |       | •••     | •••     | •••             |         | <u>بر</u> | الحـــ   |
| 44    |     | ••• | ••• |     |       | • • • • | •••     | رايته           | ول رو   | ي وقبر    | الر او ې |
| 49    |     |     |     | ••• | •••   |         |         | ويث.            | ، الحد  | اتصاا     | صحة      |
| ٤٠    |     |     |     |     |       |         |         | اترة            | ث المتو | لأحادي    | عدة ال   |
| ٤٤    | ••• | ••• | ••• |     | •••   | •••     | •••     | كلام            | ماء الك | ىلى عد    | الردء    |
|       | ••• |     | ••• |     | باطلة | وهي     | حاديث   | <b>ہ</b> اء بأ- | ں الفقر | ج بعض     | احتجا    |
|       |     | ••• |     | ••• | سانيد | في الأم | شددنا   | لحرام ن         | ال وا-  | ء الحلا   | إذا جا   |
| Λœ    |     |     |     |     |       | واتر    | ث المتر | الحدي           | أنكر    | لی من     | الرد ء   |
| 4.    |     | ••• |     | ••• | •••   |         | •••     | لحلية           | اب ا۔   | في كة     | القول    |
| 74    | •   | ••• | ••• | ••• | •••   | لسنة    | کتب ا   | رآن و           | خ القر  | من نس     | حکم ،    |

| 78    | •••   | ·         | لديث  | من الح | الناس   | سنة ا     | على أا | شتهر          | فيما ا          | بديد               | ل الس          | لقه ا      |
|-------|-------|-----------|-------|--------|---------|-----------|--------|---------------|-----------------|--------------------|----------------|------------|
| ٧.    | ··* N | ••••      | •••   | •••    | •••     |           |        | . قنه         | ي<br>في الس     | ۔<br>ولياء         | الأر           | ر<br>صفا   |
| ٧٦    | •:•   | •••       |       | • • •  | • • •   | •••       |        | ىلى نف        |                 |                    |                |            |
| 127   | •4.7  |           |       | •••    |         |           | •      | صين .         | ا<br>- رئ ح     | ىم ان              | ر<br>ىث ء      | وت<br>محدد |
| 171   | •••   |           |       | •••    |         |           |        |               |                 |                    |                |            |
| 7.1   |       | •••       |       | •••    | • • •   |           | • 1•   |               |                 | الثلا              | : کا،          | ء<br>الأذ  |
| 7.7   |       | •••       |       | 2.0    |         | • • •     |        |               | [               | خ ما               | . الأرا        | 1          |
| 414   |       | •••       | •••   |        |         |           |        | ٠             | ويبرا<br>دا الذ | ر<br>ا             | - a            | 120        |
| 719   | • • • | •••       |       |        |         |           | •••    | نفت           | س الله<br>سال   | ي ہ<br>تم .۔       | ، المع<br>عالة | متر        |
| 44.   | •••   | w         |       |        | •••     | •••       | •••    | ىسى<br>دا     | ، و د<br>۱۱     | عود                | وله لا         | سبا        |
| 777   |       | •••       |       |        | •••     |           | •••    | دلم           | مع الا          | جوا                | طيت            | اعد        |
| 44.5  |       | •••       | •••   | •••    | •••     | •••       | •••    | ••••          | ب               | الكر               | ريج            | تفر        |
| 747   | •••   | ,         | •••   | •••    | •••     | •••       | •••    | احب           | ع من            | لرء ه:             | شر اا          | 4          |
|       | • • • | • <b></b> | •••   | •••    | •••     | •••       | •••    | كينآ          | مسک             | أحيني              | هم أ           | اللز       |
| 747   | •••   | •••       | •••   | •••    | •••     | • • •     | •••    | •••           | •••             | لغنى               | فة وا          | الع        |
| 72.   | •••   | •••       | •••   | • • •  | •••     | •••       | •••    | •••           | بائر            | الك                | کــــبر        | TÎ         |
| 727   | • • • | •••       | • • • | •••    | • • •   | • • •     | • • •  | ت             | المنجبا         | ت وا               | ملكاد          | 11         |
| 720   | •••   | 4.v       | •••   | •••    | (       | العقل     | ر الله | ما خلق        | أول ا           | في :               | نول            | الة        |
| 711   | •••   | •••       | •••   | ··· .  | (       | رفات      | ن بع   | والوقود       | ست و            | ۔<br>بال           | طه اف          | ال         |
| 707   | •••   | •••       | •••   | •••    |         |           |        |               | <br>بك آبة      | عاد •              | -س             | ٠          |
| 404   | •••   | •••       | •••   | •••    |         |           | ولعة   | ا ہے ،        |                 | ل مان <del>ا</del> | ייני אי        |            |
| 405   |       |           |       |        | · · · · | •••       | 0      | ٠٠٠           | هر ص            | س ۱۰               | دبر <b>ه</b>   | _          |
| Y0Y   |       | •••       | •••   | •••    | •••     | <br>.507. | •••    | نيطال         | مل الما         | يح ع               | و تفت          | J          |
| Y 0 A | •••   | •••       | •••   | • • •  | • • •   | عليك      | النبي  | <i>حب</i> اره | ر وا            | إبليسر             | صة             | ë          |
|       | •••   | • • •     | •••   | •••    | •• •    | •••       | کري    | للب           | 'نوار           | ت الأ              | نقلار          | ī          |

| 77. | ••• | ••• | • • • | • • • | • • • | •••    | اصين | القص   | اء من | العلم | موقف   |
|-----|-----|-----|-------|-------|-------|--------|------|--------|-------|-------|--------|
|     |     |     |       |       |       |        |      |        |       |       | من تو  |
|     |     |     |       |       |       |        |      |        |       |       | ذکر به |
| 440 |     | ••• |       |       | •••   | • '• • | •••  | منالفه | النبي | عن    |        |